892.73 N 114i

والمساسية المحالية المحادثة والمحادثة والمحادث والمحادثة والمحادثة والمحادثة والمحادثة والمحادثة والمحادثة

بروت ۱۹۲۲ عید تروت

# أيام الجوع الاولى

حرضت نفسي ونجعت . انعكس الحادي على نحو خطير في مقابلة اخوتي لي ، وحتى بالنسبة لي بقي الحدث وقتاً طويلاً لا افهمه واشعر بالضعف تجاهه . المهم ان الشك انتصر على عاطفتي الدينية واسكتها بكلام لا يقهر : « إله لك ليس معك وإذن فإلهك ليس معك » .

حدث ذلك في صباح اول يوم جوع • وايام الجوع الأولى كثيرة • وكانت تبدأ من صباح الاثنين وتنتهي بمساء السبت و يدفعها الاحد • وفي هذا اليوم يأتي لنا بطبخة وعدة ارغفة همي

الطبعة الأولى 1977

باعتباره طعاما كافيا لاسبوع وما كان طعام الاسبوع بالواقع لاقل من ثمانية انفس • فكنا لا نأكل من الاسبوع سوى يوم الاثنين • وكان هذا اليوم من اشد الايام قسوة علينا • فهو بداية صحراء كبيرة من الحرمان •

واليكم القصة: كنت واخوتي نقف صفا واحدا افقيا خلف امنا • ولانني اصغرهم كان من اللائق ان اقف في ذيل الصف • والحقيقة آني كنت احب الوقوف هناك فهو يشعرني باني حر واذا ما شعرت بالاختناق انطلقت الى الخارج املاء رئتي بالهواء المنعش او ارمي بنفسي في بركة الماء •

فى ذلك الصباح انقطعت عن الصلاة • لم يشعسر بغيابي أحد • وقفت تائها عمن حولي • ارفع يدي الصغيرتين الى الفضاء واصلي: « ايها الاله العادل ، اجرة ابي لا تكفينا، مثلما لا تكفي غالبية العمال ، فيا صاحب الحجة التي لا تقهر ، نلوذ بك لتقنع اصحاب الاعمال بان يرفقوا بابسي وبالعمال •• » •

وكنت تعلمت بروح ذكية من هم العمال ومن هم اصحاب الاعمال • وكانت العلاقات بين هؤلاء واولئك واضحة بعلاقات سلوى وابو محمد • سلوى هي اختي الكبرى وابو محمد هو الحانوتي جارنا • وكانت سلوى تبيع من ابو محمد كل ما تصنعه من الدمى ذات الكشكش المطرز • لم تكن تكف عن الشكوى • فاللعبة التي تكلفها

اسبوعا من العمل ونصف ليرة من القماش يرفض ابو محمد ان يشتريها باكثر من علبة سردين • وكانت علاقات مشابهة بين ابو محمد واخي سليم وان كانت اقل نظافة • كان سليم باصابعه السمراء الطويلة يربح الكلل من اولاد الحي ويبيعها من ابو محمد بقرطاسة بوظة •

وصرت اردد ذلك ودموعي تنهمر وكانت ايام الجوع تقف امامي جدارا ساحقا حتى السماء • ولم انتبه الا مؤخرا الى ان اخوتي سمعوا كل حرف نطقت به • وخجلت من تصرفى انا الذي اكره الخجل • ولم اجد سوى ان افر الى الخارج حتى لا ابكي • ومنذئذ انقطعت عن الصلاة •

واعترف باني تبدلت قليلا بعد انقطاعي عن الصلاة و لا اريد ان يفهم تبدلي هنا بغير معنى الجرأة و فقد صار لدى الان الجرأة على ان اصغي الى اصوات جوعيي الماذا لا تسرق وتأكل ? وهكذا استطعت ان احتفظ بحياتي ثلاث سنوات بقليل من الجوع وكثير من الرعب قبل ان تتزوج شقيقتي من احد الامراء العرب وتنتهي حياة القلق بالنسبة لي ولجميع اخوتي و وبالنسبة لماضي كان الرعب يخف وطأة يوما عن يوم بصدد تلك المرحلة وفي النهاية اصبحت لصا محترفا و فقد تركت كل الوسائل البدائية كنكش الارض واقتلاع البطاطا من بستان جارنا ابو خالد كنكش الارض واقتلاع البطاطا من بستان جارنا ابو خالد او كقطف الباذنجان والبندورة في حمى الظلام من بساتين السقي » وكسرقة الشموع والزيت وعلب الكبريت

فقال احدهما ؛

\_ ها هوذا .

وحفق قلبي بشدة اذ خيل الي أنهما يقصدانني .

\_ انه عتيق ٠

\_ اليس من تابوت آخر ?

- لا اظن ٠

- احمل .

وجمدت في مكاني وقطعت نفسي ثم احسست بالتابوت يتحرك ويرتفع بي ٠

\_ انه ثقيل • ما رأيك ?

واعيد التابوت الى الارض وساد صمت مخيف و وتزايدت ضربات قلبي و اخيرا اذا بيد تمتد تحت الغطاء فترفعه قليلا قليلا فلجمد كالحجر واختنق و كانت لحظات من الرعب القاتل ولكن الغطاء لم يرتفع الاسماكة اليد التي امتدت تحته وعندها شعرت باليد تلامس وجهي ثم ترتفع فتلامس وجهي من جديد وفجأة يتمزق السكون بصرخة مدوية ويصفق الغطاء مطبقا فوق رأسي مرة اخرى ورفعت الغطاء وكان الرجلان قد قفزا عبر الباب واختفيا فتركت التابوت والكيس وانطلقت اركض هاربا أنا الضاه

والفرنكات القليلة من « مقام » أمام البرج « محمد الرادوف » .

والواقع انني اكون على صواب أذ اؤكد باني لم اتبدل كثيرا • وانا \_ وأنا اليوم استاذ الادب في كبسرى الجامعات \_ ما ازال احمل نفسية الطفل البريئة المؤمنة بارادات ما فوق الطبيعة \_ وقد يكون ذلك بسبب انسى لم يقبض على ولا في مرة واحدة ملتبسا بسرقة • ولكنَّ تصوروا ما كان سيكون مصيري لو قبض على ذلك النهار المشهور ? كان ذلك في الساعة الثالثة بعد الظهر في عصر يوم من تموز ، وكان الجو حارا حتى كان يخيل الي وكــأن اخشاب التابوت الذي الى جانبي ايضا تنز عرقا ، كنت داخل « مقام » محمد الرادوف ، ذات القبة العالية والجدران السوداء الراعبة ، وكنت قد جمعت كل ما على « المذبح » من شموع وعلب كبريت وقناني زيت وقراين ومزهريات وفرنكات تتراوح بين الخمسة والعشريان والخمسين ووضعتها كلها في كيس « جفصين » • وكنت اهم برف الغطاء الحريري الاخضر الذي يغطي قبر « السرادوف » الذي يتوسط المقام حين احسست بحركة من الخسارج و بخطی تقترب ۰

لم يكن ثمة مكان اختبيء فيه غير التابوت • فرفعت الغطاء وتمددت فيه ثم وضعت الكيس بين رجلي واغلقت •

ودخل شخصان ،

ترى هل كنت الان استاذ جامعة لو قيض لهذيـــن الرجلين الشجاعة على القبض على ولد صغير وسوقه الـــى السجن مشهرا به امام رفاقه وسكان بلدته ?

#### الحبل

الناس ولدوا فى اسرة من حرير وانا ولدت فى مجرور ماء • الناس ظهورهم رشيقة عضلية تنتصب كالشهب وانا ظهري تقرقش واحدودب • الناس يعيشون مع ناس مثلهم وانا اعيش فى مقبرة تموج بالقذارة والجثث وليس فيها من الاحياء سوى انا والفئران •

واعتزمت ان اخرج الى سطيح باريس: يجب ان اعرف ، باي ثمن ، من انا ? فان فأرا فلا بقى فى المجارير وان انسانا فلا بقى وسط الناس .

كنت ارتدي ثوب العمل الازرق وجزمة (ما تـزال بشكل جزمة) وقبعة زال شكلها ولونها وكنت احتفـظ باجرة شهر كامل فى جيبتي الخلفية هي مجموعة من اوراق العشر فرنكات وواذن ، فشكلي كان اكثر من اي وقـت يحرضني على ان اعيش فى العالم الانساني وما علي الا ان امارس انسانيتي مثل كل الناس و

فسرت في الشوارع المزدحمة بالناس في هوس ولد .

وكنت اذكر نفسي باني انسان بعد كل لحظة حتى لا انسى وانا بالمداس الملتحف بالقذارة والثياب البلدية وسط الاحذية اللامعة والطقوم وسيارات الرينو الملائكية ٠٠٠

وغرزت فأرة اسنانها بلحم صدري وصرخت: «قبضت عليك ايها المزيف » • وبقدر ما اساءني ان تتخذ الفئران مني عدوا \_ وانا الذي ما عاديت احدا \_ سررت ان تؤكد احساسي بانني لست فأرا ، وقفزت الفارة من عبي وهي تصوصيء بازدراء عائدة الى المجارير! لم اهتم • ومع ذلك فقد تملكني الخوف بعد ان اختفت عن عيني • ان لم اكن من البشر فكيف ساقدر على العودة الى عالم الفئران وقد اكتشفوا زيف فئريتي ؟ عدت أتامل في شكلي فابدد وقد اكتشفوا زيف فئريتي ؟ عدت أتامل في شكلي فابدد خوفي مؤكدا على اني لن اعود الى عالم الفئران واني انسان مثل كل الناس ومن حقي ان اعيش في وسطهم • ولكي احسم مثل كل الناس ومن حقي ان اعيش في وسطهم • ولكي احسم المشكلة قررت حالا ان امارس على نفسي تجارب انسائية •

قلت لنفسي: سارتاد المسرح الليلة ولا بأس ان امارس التجارب الاخرى فى الايام التالية \_ كان مسرح الاوبرا اقرب المسارح الى النقطة التي وصلت فيها • ولم اكن شاهدت منه طيلة خمسين سنة سوى المجارير • وكان رائعا ان انطلق من بابه الرخامي لازهو بانسانيتي وسط قاعاته ذات المرايا البلورية والتماثيل الفنية وتحت انظار شرفاته المتلئلة بالحلى والانوار •

قلت لنفسي : « لعله شيء مميز لسكان المجارير العليا

ان اجري معاملات بسيطة قبل الدخول الى المسرح» وخلعت قبعتي للبوليس وانحنيت شاكرا تنبيهه لي بالحصول على تذكرة وها انذا في الصف امام شباك التذاكر اسير خلف رجل مسن خطوة فخطوة ازحف ببطء مثله مثلها لو شدت قدمينا الى بعضهما وها هي البائعة ذات الوجه القرنفلي والرموش الطويلة تقطع التذاكر ، الواحدة اثر الاخرى ، في خفة السحر ، وكل شيء مهييء مرتب في تنظيم رائيع وضحكت في سري من سكان المجارير الذيب لا يعرفون نظاما ووضعت ابهامي كما فعل الرجل المسن على الورقة الطبوعة امام البائعة وقلت لها : « هنا ، اريد ان اجلس ايها السيدة المهذبة » وحدث فجأة شيء لم افهمه و فالصبية السيدة المهذبة » وحدث فجأة شيء لم افهمه و فالصبية نات الوجه القرنفلي والعينين المضتين بزرقة السين لم نابد ان استعادت التذكرة التي اعطتني اياها وابعدت يدي بازدراء!

- ماذا حدث ؟
وسمعتها تصرخ ببغض :
- ثلاثين فرنكا جديدا ؟
قلت فى سري : « ثلاثين فرنكا جديدا لماذا ؟ »
وسألتها :

ربما تعنين ثلاثين فرنكا قديما م بالطبع فهذا هـو الصواب ياسيدتي بل هو معقول ايضا بالنسبة لرجل بائس مثلي م

اخرى !!

ورأيت البوليس يقترب مني بعين عطوف و ولكني لم افهم نظرته الملحاحة آلي و فترددت بالدخول لعل احدهم يقف الى جانبي ويغير من نظرات الجميع المتشابهة المنصبة على و

وبادرني البوليس بنبرة زاجرة:

رافة!

ولم افهم .

- سيدي ماذا تقول ?

- ايها السيد · الدخول الى المسرح ممنوع بـ دون كرافة ·

ففهمت وقلت مداريا:

- بالطبع ، هذا من اجل النظام ايضا ••

وكنت اود ان اعتذر عن خطأي وما كنت لارى ان الامر يحتاج الى اكثر من اعتذار بسيط • ثم ها انذا في افخم مسرح بالعالم •

لكن البوليس قاطعني وهجم يدفعني بقوة من طريق المدخل:

ـ ارجوك ايها السيد . انك تعرقل دخول الاخرين ..

وكأني شتمت عرضها • فهبت بارجلها واذرعها تصرخ:

\_ اي خنزير انت ?

وبدا كأنها تريد ان تحطم الشباك وتغرز اصابعها الحمراء في وجهي ، فخفت ودفعت لها كل راتبي عن شهر ايلول وكان بالضبط ثلاثين فرنكا جديدة • دفعت وقلت في نفسي : « يجب ان ادفع كالاخرين • فهي معاملات ضرورية لا يتم بدونها الحفاظ على النظام الانساني الذي يجب ان اتقيد به لاكون انسانا فعلا » •

رأيت راتبي الذي اشتغلت لتحصيله ثلاثين يوما يطير المام عيني بلحظة واحدة • لا شك ان العالم الانساني غير مادي والا لما ساوى دخولي الى المسرح مثل هذا المبلغ ، ولا بد ان يكون الامر كذلك بالنسبة لي انا ايضا ، وحسب ان يكون الامر كذلك !

ولكن بالرغم اني اقتطعت تذكرتي ظل الناس ينظرون الي بشزر • وذكرتني نظرتهم بالفارة التي كانت تختبيء في صدري متجسسة علي • هل هم ايضا اكتشفوا انني انسان مزيف ? وللحظة شعرت بما يشعر به الغريق عند آخررمق : فان كنت فأرا مزيفا وانسانا مزيفا فمن أكون فعلا ? وبنوع من الاشراق زايلني الشعور بالاختناق ولمت نفسي على تسرعي في استنتاج الاسباب والاحكام مؤكدا على ان الامرمجرد سوء تفاهم نشأ عن عدم استبدالي ثياب العمل بثياب

\_ماذا تريد ?

- لا شيء • اريد ان استرجع ثمن تذكرتي •

\_ لماذا ج

- انت تعلمين كما صرت اعلم بان النظام الانساني يمانح دخول المسرح بدون كرافة .

وضربت طرف القلم وصرخت بصوت اجفلني:

\_ ممنوع أيضا أيها السيد الاحمق رد البطاق\_\_\_ات المباعة !!

وفكرت بان جوابها مجرد « فشة خلق » او من باب التخلص من ازعاجي وانها ما تلبث حتى تمد يدها الى الدرج وتعيد الى الثلاثين فرنكا م لكن البائعة ذات الانامل الرقيقة الانيقة راحت تصرخ على نحو متوحش:

\_ يا بوليس! يا بوليس! ٠٠

ولم يكن ثمة حاجة لاستدعاء البوليس فصراخها وصل الضفة الشمالية بالضفة الجنوبية • ولما هجم على البوليس بهراوته الثقيلة ادركت اية اساءة انزلتها بحق النظام الاتساني الراقي • وخرجت بدون تردد نادما على تعذيب انسائية الناس ومصمما منذ الان على الا اقوم بتجربة انسانية دون الاستعداد لها •

وقبل ان اخرج خطرت ببالي فكرة • كان من الصعب

ولم اغضب • فلكي اكون انسانا فعلا علي ولا ريب ان امارس كل تفاصيل الحياة لسكان العالم الانساني • وشكرت البوليس على ملاحظته الثمينة وانتعدت وانسا انحني له واكرر الاعتذار •

الى اين ? وقبل ان افكر انتبهت الى بطاقة الدخول وقد ابتلت بعرق يدي فجففتها بطرف كمي وخرجت وفيما انا بالخارج لا ادري ما افعل تذكرت انه قد يكون من حقي ان استرجع ثمنها وقد استخفتني الفكرة فركف متجاوزا ، من غير قصد طبعا ، الصف المنتظر امام شباك التذاكر ولكن ما ان اندسست خلف الشباك حتى دفعني الى ورائه الشخص الاول وهذا ما فعله الثاني والثالث حتى وجدت نفسي اخيرا في ذيل الصف وامامي اكثر من عشرين وجدت نفسي اخيرا في ذيل الصف وامامي اكثر من عشرين أن استرجع ثمن تذكرتي ليس الا! وركضت من جديد الى الشباك واراد الشخص الاول ان يدفعني الى ورائد الكني اسرعت اعتذر واوضح:

\_ من فضلك ايها السيد • اريد ان اعيد بطاقتي ليس اكثر !!

لم يدفعني هذه المرة لكنه مكث خلفي يتأوه ويتبادل مع الاخرين الحركات والنظرات المزدرية!

صرخت بي قاطعة التذاكر:

- اغرب عن وجهي ايها الصعلوك انتم الغرباء تشوهون على الدوام وجه مدينتنا الحضارية •

وكنت انتظرت ان يوجه الي كــل ما في القاموس الحضاري من اهانات الا ان ينعتني بالغريب • فانا ابسن باريس منذ خمسين سنة • وانا اعرف الاساس الــذي تقوم عليه حجرا حجرا: المجارير والمترو والتلفون ومشاكل الحياة وسراديب المقاومة • لم احزن بل سرني ان يكون للناس هذه الغيرة المخلصة الى حد القسوة على النظام الانساني • كان الندم يشلع قلبي • رفضت ان اياس • اردت اللجوء مرة اخرى الى بائعة التذاكر • وكنت الان بالرغم من التعب الذي تملكني اشد حذرا من السابق • وقفت ، كما قيل الي بالضبط ، في الصف وصرت ازحف خلف رفيقتي المرأة البدينة ببطء وتأن مثلما تعودت السير في المجارير الواطئة البدينة ببطء وتأن مثلما تعودت السير في المجارير الواطئة الخيرا • ولم يكن قد بقي ورائي احد • اذن فانا اخر واحد • وسررت ان صار للبائعة الوقت لتنفهم مشكلتي وتتجاوب معها •

وقفت فترة دون ان تنتبه الي ، وهنا لاحظت انها تطوي اوراقها وتخبئها في محفظة جلدية .

\_ ايتها السيدة الجميلة!

ولم تنتبه ، فكررت بصوت سكبت فيه كل ما املك من حنان : ان أتقبل انني سارمي البطاقة في السين • لم تكن الصعوبة في انني اشتريتها باجرة عمل كامل بل ، لان بطاقة مثلها ، سواء كانت لي ام لغيري ، لا يجوز آن تذهب سدى • ومرة اخرى وجدت نفسي اندس في الصف الطويل امام شباك التذاكر اسأل الواحد بعد الاخر آن يشتري بطاقتي • لكن الجميع رفضوا شراءها فأعدت المحاولة من جديد ثهم التدركت خطأى امام هراوة البوليس فاعتذرت وخرجت •

كنت غاضبا من نفسي الى حد انني كدت ان احقق نيتي فى رمي البطاقة • انا استحق ولا شك نظراتهم المحقرة انا استحق خسارة ثلاثين فرنكا انا استحق وكل شخص مثلي يخالف النظام الانساني الراقي يجب ان يستحق هذا واكثر •

انتهيت الى اخر شارع الاوبرا دون ان اعثر على شخص يشتري مني البطاقة • وكانت اجوبة الجميع جازمة تزيدني شعورا باعتبار النظام الانساني وقدسيته • ولكن الامركان يبدو لي بسيطا : شخص اشترى بمال حصل عليه بالكد بطاقة لم يستطع استعمالها فهل يجوز ان يرمي بها في السين قب رأيت ان المشكلة تتجاوز خسارة الثلاثين فرنكا الى حرمان انسان \_ والانسان لا بد ان يكون اثمن رأسمال في النظام الانساني \_ من حضور حفلة الاوبرا • وعدت تعت تأثير هذه الافكار الى عرض البطاقة على مدخل الاوبرا وفي شارع الاوبرا • لكن بدون جدوى • وكان اخر من عرضتها عليه رجلا طويلا انيقا مشدودا كحبل • ومقني بنظرة حادة وصرخ في كراهية :

\_ ايتها السيدة الجميلة!

وانتبهت الي وقالت في الأمبالاة:

\_ اهذا انت ايضا ?

- ارجوك ايتها السيدة • لم اقدر ان ابيع البطاقة ، البوليس لا يسمح لي بالدخول الى المسرح بدون كرافة • لم اعد اعرف ما افعل •

فصرخت متطورة:

\_ ولا انا ايضا ايها السيد!

ونهضت بحزم وحملت حقيبتها ودخلت! بقيت فترة اخرى امام الشباك وقد عاودني ذلك الاختناق من جديد « ان لم اكن فأرا ولا انسانا فمن اكون ? » ومن جديد عدت اقنع نفسي باني انسان وان الامر ليس سوى مجرد عدم الاستعداد لامتحان السير في النظام الانساني • وصرت اعدد زيادة في الاقناع ما اتمتع به من المزايا الانسانيية المشتركة: انا عامل مجارير رسمي عند الدولة والفئران لا دولة لهم • أنا ارتدي ثياب الناس والفئران لا ثياب لهم • انا اتكلم بلغة الناس والفئران لا لغة لهم ثم انا احب المسرح والفئران لا مسرح لهم •

وصممت اخيرا ان اتجرأ ، مهما كلف الامر ، واتوسل الى البوليس لكي يدخلني الى المسرح ، حتى ولو فى الظلام! ورأيت البوليس يتمترس على با بالمسرح بخطوات واحدة

منتظمة • لم احمل نحوه سوى الشعور بالشفقة • فلولاه لما كان للنظام الانساني الراقي من وجود • طبعا بدون و واد المسرح مجرد سكارى ومشردين وعمال بلدية ومتوحشين • واقتربت وكاني اريد ان اعترف له بكل هذا واشكره • لكني لم استطع ان انطق بكلمة فقد هجمعلي وجرني من كتفي واخذ « ينتعني » ويدفشني الى الخارج • ثم عاد الى الداخل واطبق الياب • بقيت لصيقا بالباب • لم اكن اريد ان استعمل البطاقة لنفسي • كنت اريد الان ان احرص على الاتضيع سدى • كنت اريد ان يشخص شرط الا تذهب سدى •

نزلت الدرج وعدت الى الشارع وفى نيتي ان اعطيها مجانًا لاي امرأة او شخص يرتدي كرافة •

سألت مرأة عجوز ترتدي معطفا عتيقا:

ونظرت المرأة الي بازدراء من رأسي الى قدمي وتابعت دون ان تجيب!!

- اينها السيد المحترمة لحظة .

وتوقفت المرأة وقد تبدل وجهها الرخو الهادىء الى وجه عصبي مرتمد فاردفت اقول:

اليه كالمجنون ، فحرام ان تضيع بطاقة ثمنها ثلاثين فرنكا جديدا .

وقد ذعر البوليس من عودتي وجمد في مكانيه مصعوقا •

قلت وانا اربت على كتفه كما اربت على تمثال ، انا على يقين بانه لن يتحرك ليلقي باسناني خارج فمي !

- ايها السيد المحترم • لقد وجدتها ! أكل البوليس شفتيه وكأنه لا يفهم • فا, دفت :

وكان البوليس يتأملني بدقة • كانت عيناه الضيقتان الغارقتان في جبهته تشتعلان بقلق اسود لم يلبث ان التهب:

- ایها السید • انت مریض • انت مریض جدا!! قلت مداریا:

ايها السيد لنتكلم ببساطة: انت اولى من غيرك بالافادة من هذه البطاقة التي ان لم يستعملها احد الان دهبت سدى انت الحارس • انت الدي تحرس النظام

\_ ايتها المرأة المحترمة • ان لدي بطاقة للاوبرا • • وانا لا اريد ثمنها • • • ساعطيك اياها بدون ثمن • • •

\_ الا تخجل! الا تخجل ايها الرجل الوقح من مطاردة النساء الشريفات في الشوارع!!

واسرعت في اتجاه ما من الشارع وهي تصرخ: \_ يا بوليس! فهرولت هاربا وبقيت اركض، دون ان التفت، حتى مدخل الاوبرا • وهناك وقفت متأملا، ينفجر قلبي بالشعور بالحمق • فلم اكن فكرت ان منح بطاقية التي لشخص في قاموس النظام الانساني هذه المعاني السيئة التي لمحتها في عيني المرأة • فلا شك انها تصورتني رجلا داعرا او لصا او قاتلا او مجنونا!! ولما بحثت الامر مع نفسي وجدت له مبرراته حقا في النظام الانساني • ولم احقد على المرأة بل شكرتها على تنبيهها لي من الاساءة الى شعصور نساء او رجال شرفاء يفكرون تفكيرها!

وكان باب الاوبرا قد فتح الان ولم يكن بالمدخل احد غير البوليس • كانت الحفلة قد بدأت • فالسكون عميت عميق • وعند هذا الحد لم استطع ان امتلك نفسي • يجب ان يدخل بالبطاقة شخص ما • يجب الا تضيع البطاقية سدى !! ان وقتا ثمينا يضيع سدى يمكن ان يستفيد منه أي واحد من الناس !!

وفجأة فكرت بالبوليس نفسه • ركضت ، ركضت

احتراما للانسان الا تضيع بطاقة الدخول • • واحتراما له لحراسته الانسانية ان امنحها له مجاناً...

وما كدت أصل الى هذا الحد حتى انفجر بصرخة هزت جدران الاوبرا:

- أخرج!

وهجم على يجذبني من كتفي « ينتعني » ويدفشني بيديه ورجليه •

وفى غمرة «تدكربي» الى الخارج اسقطت البطاقة ، ولكنه لم يمهلني لابحث عنها بل صار يدفعني بيديه ورجليه كفار كبير مجنون ، ولحسن حظي اني خرجت قبل ان يحطم رأسي بالهرواة ، وفهمت الان اكثر انني ارتكب افظ جريمة بحق الانسانية بعدم ارتدائي كرافة ، وبعد ان كانت الكرافة بنظري حبلا يشد به الناس رقابهم بلا معنى ، صارت تشعرني بالرهبة وبدأت اكتشف ان ذلك الحبل رمز النظام الانساني السائد على السطوح ، وانتابني الدهول واليأس من الاكتشاف فتأكدت كاليقين باني لست الا فئرا ولا مكان لي على السطوح فنزلت بدرج اول مجرور في طريقي ورحت لي على السطوح فنزلت بدرج اول مجرور في طريقي ورحت اخبط في المستنقعات القذرة عائدا الى القاع مسرورا باني لم اتورط في الاساءة الى الانساني على الراقية اكثر مما

الانساني • من اجل الا اتصور ان ذرة من اتعابنا الانسانية قد ضاعت سدى !!

وبقي البوليس جامدا . يصغي الي بنفس ذلك القلق . فاردفت مسرورا لانه لم يرفع يده الي حتى اللحظة :

- ارجوك ايها السيد ان تفهمني قليلا • هل تدري ما معنى اهمال ثلاثين فرنكا جديدا من اتعابنا الانسانية ? حسنا لا تفكر • ساوضح ذلك بنفسي • هذا يعني اننا نلحق الانسان اهانة بالجهد الانساني هذا يعني اننا نحط من قيمة الانسان من قيمتي انا وانت وكل اخواننا البشر • وانت ايهالسيد المحترم الذي خلقت لتحرس النظام الا ترى ايضا بان ذلك مساس بالنظام الذي وجد ليحرس الانسان ?

صرخ بي البوليس وهو لا ينفك جامدا في مكانه:

\_ اخرج ايها المجنون • • • اخرج قبل ان احطم الهراوة على رأسك • • •

\_ مهلا • • • أيها السيد المحترم • • • هناك سوء تفاهم • • انت حارس للنظام الانساني وانا أيضا أريد أن أحرس هذا النظام • • • •

ورحت ، مغتنما فرصة جموده ، اقنعه بانني لست ضد النظام حتى اطرد من المسرح ، بل انا هنا لكي اطبق النظام الذي يميزنا عـن فئران المجارير السفلـــى • • • واريـــد

#### المحروقون

ومشكلته فى وجهه او بالاحرى فى عينيه • لم تكن نار البنزين قد تركت شيئا فى الوجه ، فقد مسحت منه الانف

لحسابهم • ولم يأكل الا ما تبقى من طعامهم وبالاجمال لـم يعد يأكل شيئا ثم استولى عليه شعور باللامبالاة تجاه نفسه فاصابه المرض وانزوى حتى لا يزعج احدا في طريق جانبيه بثوب ممزق وابريق ماء تاركا نفسه يموت •

وذات يوم مرت به طفلة شقراء خضراء العينين كتلك التي احترقت في سيارته وكانت ذاهبة لشراء زيت • كانت ناحلة شاحبة كالمريضة فسا ان رأته حتى الفجرت بصرخة ورمت بالزجاجة وهربت • ولم تكن الحادثة الاولى الا انها لسبب ما جعلت من ادوار يهب من سكرة الموت ليقف على قدمين قويتين ويبتعد راحلا عن المكان • الى اين اذهب ولم يجد ادوار جوابا فانى ذهب يلاحقه وجهه البشع الذي يملاء القلوب بالرعب • ثم ها هو قد مرض ولم يبق بامكانه ان ينحني لينظف الشوارع او ليقوم باقل عمل يفيد الناس •

ويبكي ادوار في صمت • لا يعرف انه يبكي الاحين يفكر بالانتحار ويتذكر انه وعد نفسه بان يموت من اجل الاخرين • ويملاءه الوعد بالحماس والجرأة على الحياة • فينتفض ويمضي يركض • اذا كان يجب ان يجن كان عليه ان يجن من قبل • لكنه ليسس جنونا • الامر انه وجد حلا فأحد زملائه القدامي بالسواقة ويدعي نمروش باع ما يملك من سيارات واشترى سينما ميامي • وكان يعرض عليه مرة بعد أخرى بأن يعمل لديه في السينا .

وكانت الرياح تهب في الشارع العريض كثيفة زرقاء

والعينين والحواجب وطرف الاذنين على نحو بدا الرأس مسطحا وكأنه بتر بضربة قاضية • فكان يشفق على نفسه وعلى الناس وعلى وجهه • وكانت شفقته عليهم اكثر ربما لانه الوحيد الذي نجا من بين عشرين شخصا بعد اصابة سيارته فى فلسطين • كانت فكرة بان من الممكن ان يكون واحدا من ركابه الذين قتلهم الاسرائليون تجعل كأن روحه افتداء لروح كل منهم • وكانت هذه الفكرة كثيرا ما تحمله على البكاء وتجعل اكثر امانيه ان يموت من اجل الناس • كانت كثيرا ما تصور له ، مرة اخرى ، انه يسمع استغاثة امرأة وطفل داخل سيارته فيرتمي فى النار معطما الزجاج ليأخذ بين ذراعيه المرأة وطفلتها مطفئا النار بعينيه وزنديه •

لم يكن يطمح الى المال لكي يعمل انما الى ان يبقى مع الناس وكان دافعه يتطور يوما عن يوم حتى صار يتنقل بين الاعمال الاكثر تعذيبا • اشتغل كناسا جنائنيا عتالا • صار يتعمد الاشغال الاكثر اهانة • ثم انكر ان يأخذ مقابل عمله • وصار يدور فى الشوارع والمقاهي ينظف الجدران وواجهات السيارات • وبلغ به الامر ان صار يلثم التراب الذي يسير عليه الناس ، ينحني ويقبل ايديهم يعسل اقدامهم يسير خلفهم ، يبحث عن سكان المخيمات والجوعى والمتشردين يعطيهم ما يريدون ويلعق قيء المرضى منهم •

وهكذا لم تمضي عدة سنوات حتى افلس فألف فريقا من الفقراء اتفق معهم على ان يشحذ على وجهه المشوه

وكانت تدفعه بكل أطرافها الى مدخل السينما وكأنها تشجعه ، تصرخ فى أعماقه ، دار السينما هو المكان الوحيد حيث تبقى فيه مع الناس • وكان يردد مجيبا « الناس الذين أحبهم ، أحس بنفسي وسطهم أتنفس معهم يخفق قلبي معهم أرقب المشاهد نفسها أعلق على الملاحظات نفسها اضحك اصفر اجن دون ان ازعج احدا منهم » •

ووصل وسلمه نمروش العمل على الفور • دخــل الصالة . كان الظلام كثيفاً . وكان الفيلم قـد بدأ . فجلس في كرسي اماميــة حوله مئــات الرئات تتنفس همسا وتنهيدا • ها هو مرة اخرى يعود الى وسط النــاس الذين يحبهم •

لم يكن عمله أكثر من البقاء فى السينما وتنظيف الصالة بعد كل عرض • ومن غير وعي صار يجلس كل يوم فى الكرسي نفسها وأمام الشاشة نفسها وفى الظلمة نفسها ووسط الاشخاص وتعليقاتهم نفسها •

وما أقل ما بدل وضع جلسته نفسها الرجلان ممدتان والذراعان على الكرسي والرأس نائم وبعد اسبوع يأتي فيلم آخر هو الفيلم نفسه • وكأن الامر فوق ارادته صار الردد ثمليقات الرواد ( دعاية من اجل الحرب من اجل يعم سام» ويضحك مع آخر رجل في القاعة ويقف ويصرخ معلقا على الاخبار « جونسون حزين من أجل كلبه ولكنه غير حزين على كلابه في الفيتنام » وكان سعيدا بتلك

التعليقات حتى انه كان يود لو تستمر حتى نهاية الفيلم . كانت بالنسبة اليه أحلى من الفيلم الذي يعيد نفسه كل عرض كل يوم يحشو دعاياته كما يحشو « فريحه » سندويش الفلافل • ومشى الحال • فليس لديه مكان آخر غير السينما يرى فيه الناس ويجلس معهم • وكان يحس بأن سعادته تزداد في هذا الاتجاه فهو يكره ان يزعج منظره صديقا او قريبا وحتى نمروش الذي يتحاشى لقيآه يــوم القبض • كان الظلام التربة الطيبة التي تجمعه بالناس الذين يحبهم وكان عدد الرواد يزداد يخصبون التربة ويملاءونها بالورد . والواقع انه كان يعيش مع نقاوة الصالة اكثــر مما يعيش مع الشاشة . وكانت الشاشة بالنسبة اليه مملة مزيفة تبلبل بامتزاجها نقاوة الصالة وحقيقتها • وفي المدة الاخيرة صار من الصعب أن يميز بين الصالة والشاشة . ولكنه ظل ، بذاكرة قوية ، تشحذها تعليقات الرواد يمين بينهما • فهذه من معدن وتلك من معدن • وتزايدت دعايات الافلام التي تعرض متنوعة مثل تشعبات الكذبة • وكان ادوار يسعد بأن يعلق عليها فلا يترك دعايــة الا ويصرخ ، ببعض اللباقة ، دعاية لا تصدقوا ، الخلاصة انه وجد بهذه التعليقات وسيلة جديدة يخدم بها الناس • وبكلمة كان سعيدا الى حد بشع ، ولم تكن دعايات الافلام لتؤثر على سعادته ، بل وكأن تلك الدعايات التي يفندها بصيحة من هنا وضحكة من هناك تسليه وتسلى الرواد .

وسوء التفاهم الذي نشأ مؤخرا ان بدأ في تعليقات يخطيء تارة ويصيب طورا وانتهى الامر الى ان صار الرواد

أنفسهم ينزعجون من تعليقاته م وهمس نمروش بأذنه ان يسكت وأزعجه أن يصبح سخيفا وأعرض فعلا عن الكلام، واكتشف أخيرا بأن الصمت هو خير رد على تلك الافلام المختلفة ضد حريات الناس وسلامتهم و وبالفعل كان يعيد سعادت السابقة م

ولكن صمته طال • ثم لم يعد يشعر بضرورة النظر الى الشاشة • وقد يئس أيضا من الرواد الذين يحضرون تلك الافلام ويئس من العتمة المخملية التي تجمعه بهم كل يوم ، ومع ذلك أبى على نفسه أن يبأس • الشاشة هنالك نفسها • والرواد هناك أنفسهم • وهو هنا ووجهه المحروق نفسه ثم الافلام نفسها والذي يتغير لا بد أن يتغير •

ولكنه عجز أخيرا عن احتمال هذا الأبهام • فسوء التفاهم يشتد أكثر فأكثر • ولعله ذلك النقي يرفض أن يتغير • الأبطال الذين يقبلون بأن يمثلوا دعايات • الرواد الذين يقبلون بأن يشاهدوا دعايات • والهدوء الذي يسود القاعة الذي يقبل بأن يستمر هدوءا • وهو الذي يقبل بأن يعمل في سينما للدعاية • كل شيء من حوله يرفض ان يتغير • وبدأ له الان الشاشة وهي ترتفع وكأنها ستظلل ترتفع • وكل ذلك بسيط بسيط وخارق للعقل •

الحقيقة التي يرفض ان يصدقها انه لم يعد باستطاعته ان يعبر عن حبه للناس • وكلما ارتفعت الستارة عن فيلم

«ضد الناس» كلما ازداد ايمانه عنادا • فالتمثيل أصبح حقيقة والابطال اصبحوا روادا والقصة اصبحت قصة • انه يعرف كل شيء لكنه لا يريد ان يقبل بأي شيء •

أحس بالحقد على الشاشة البيضاء وعلى ابطالها الحبناء وعلى الرواد الأغبياء وعلى الظلمة المخملية التعميمة بهم وعلى ذلك الهدوء الذي يستمر هدوءا • ورأى بأن عليه أن يعمل شيئا • عليه أن يبصق هنا وفى كل مكان يرتفع فيه متحف جديد للإنسان • وصار عندما تضييع الانوار ولا يبقى من الشاشة سوى صفحتها البيضاء المملة يرى التشابه اكثر تمازحا وينفجر •

وأحس ادوار بأن الشيء الاكثر انسجاما معه ليس الا المقعد المخلوع الذي يجلس عليه كل يوم ، انه لا يفتي « يزيزىء » ويصرخ تحت جسمه ، لن يبقى فى هذا المكان الا اذا تحولت الصالة والرواد والظلمة المخملية وكل شيء الى مخلوقات «تزيزيء» وتصرخ وتثور ، ولكن هل يزيزىء ويصرخ ويثور من هو غير مخلوع الظهر كالمقعد ? من هو غير محروق مثله ? ...

انه الخلع. انه الحرق. انه الدم. هو اللذة التي لا يجدها في غيره • هنا في الرحاب الحمراء لا يبقى الا الابطال الحقيقيون • وفي الحقيقيون • وفي اللون الاحمر القاني تختفي الشاشة البيضاء الرتيبة المملة

## الشيخ امام المطعم

شارع كليشيه ، المتطاول كأكبر دعاية « للمولن روج » يزدحم بالمارة والمتفرجين والباعة وبنات البغاء اللواتيي ينتظرن ، من غير بأس ، زبونا وركبهن تصطك من البرد •

على الرصيف يدوي صخب هو مزيج غريب من صخب شتى قوافل الغجر وغير الغجر والباريسيين انفسهم الذين استحالوا فجاة غجرا ، كل هؤلاء كانوا قد صفوا عنابرهم المتنقلة \_ كانت طنابر \_ على هذا الرصيف المشهور وكان من هؤلاء عشرات « المطعمجية » احدهم امرأة تبيع في دكان كعلبة السردين سنادويش من كل نوع •

ويغدو الدم وكأن يملاء عينيه • أو بالاحرى يغدو اللون الوحيد الذي يمكن ان يجمعه بالناس الذين يحبهم •

الدم الذي يغلبي ويزبد ويشور يخنق فى طيات أمواجه كل هؤلاء الرواد المملين وهذه الشاشة وكل أفلامها الدعائمة .

السر أنه يرفض ان يبأس و ولو اخطأ مسرة ويئس فسوف يكهرب الهدوء الذي يرين على الميامي منذ عشر سنوات و وهو يؤجل القرار الحاسم و والصعوبة انه لا يملك ان يرى الدم مرة اخرى بل يتمنى لو يزول السدم الذي تخثر ذات يوم على سيارته من ذهنه ومن كل الاذهان و

وينتبه مرة اخرى الى ان الرواد يصرخون به بأن يسكت ! • • « دعاية • • اجل ولكن بدنا تسكر تملك » ويسكر فمه ويغور فى كرسيبه يتركها عمدا « تزيزى » تصرخ وتثور • ثم يعود يصمت ، يصمت لا ليس كمثل ذلك الصمت الرخيص • انه الصمت الاخر الذي يكتشف لاول مرة فى الرواد وكأنه صمت خرير أعماق المحيط •

ووقفت بالضبط امام بائعة السندويش ...

نسيت أن أقول بأن كل هؤلاء الذين ذكرتهم جاءوا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهم في الحقيقة جاءوا للارتزاق والشقياء •

وكان المسترون لا يجدون الوقت للوقوف او حتى الكلام مع البائعة الفجرية ذات الصدر الضخم • كانوا يتكلمون بعيونهم وكانت الفجرية تصنع السندويش للذين يشيرون اليه بعيونهم وكانوا يأكلون السندويش بالكادي بعيونهم • وما أسرع ما ترى عشرات الايدي تحمل هذه « الملفوفات » العجيبة الطويلة والقصيرة يتصاعد منها البخار الساخن فتزار بطنك لواحدة منها وكم تزار فعلا

كان على طاولة العجرية السمراء ، خلف الواجهة الزجاجية ، مرتدلا وجانبون وسلامة وباتيه وسوسيس وخبز وحر وغيرها ، وكان الشيخ الغريب يقف الى جانبي يشد قبعته الممزقة تحت أبطه وجسمه الناحل يرتجف تحت معطف من أيام نابليون ، وكانت يداه التي امتدت الي ترتجف تبعا لارتجافات الجسم ، ولم يكن في اليد سوى بضع قطع من ذوات الفرنك ،

ومرت القطع الواحدة أثر الواحدة بين اصابع الشيخ الهزيلة وهو يهمس بصمت مرتبك:

\_ سيدي اريد أن أشتري سوسية وينقصني خمسين فرنكـا .

-

وأنا مثله احسب ما أملك وما يجب ان أشتري • كان أصغر سندويش لا يقل ثمنه عن المائة فرنكا وعددت بدافع غريزي مرة اخرى ما أملك • لم يكن معي اكثر من هذه المائة فرنك • فاذا دفعت الخمسين التي يطلبها فسيصب مثلي الان واصبح انا كما كان • الخلاصة اني اذا دفعت الخمسين فرنكا سأبقى جائعا طوال اليوم وسياكل هو والمهم اني لن آكل •

ورأيت المشترين الذين لا يجدون الوقت للكلام مع البائعة يشترون ويأكلون ويبتعدون ورأيت بعضهم يدفعه باشمئزاز فيما كان البعض الاخر لا يرد ولا يلتفت .

ويئس الشيخ من المارة وعاد يتوسل الي مرة اخرى:

وصاح شاب طويل ضخم وهو يرمي بنقوده للبائعة بسرعة لكي لا يسرع الشيخ ويداهم النقود •

ــ الا ترى هذا الملحاح اللص • هيا • قــــد يسرق نقودنــــا •

وتوقفت البائعة فجأة عن العمل لتصرخ بالشيخ الذي ينظر الى النقود ويلهث :

- اترغب من نفسك الغياب عنا او انك ٠٠ يا للخنزير لقد قطع رزقيي ٠

\_ لو سمحت بأن تتفضل علي بخمسين فرنكا • فهي تنقصني لأشتري سندويش سوسيس .

وتأمله الشاب الملتحي لحظة دون أن ينطق . وأخيراً خرج من ذهوله بجواب حاسم :

- ابتعد! • ابتعد ايها الرجل!

ولكن الشيخ لم يبتعد .

\_ انا لا أطلب أكثر من خمسين فرنكا .

- وماذا لو أعطيت كلا من فقراء باريس خمسين فرنكا ؟

- سيكون رائعا ايها السيد انما واحد فقط يطلب منـــك الان ?

- حسنا ! حسنا !

وانفتحت قبضة الشاب الملتحي المنكمشة بقوة لتسقط منها قطعة من ذات السنتم الواحد ثم مضى مسرعا وكأن يخشى أن يعود الشيخ ويقبض عليه.

وبالفعل جرى الشيخ خلفه • ثمة خطأ ولا شك • وكان مضطرا أن يعدو حتى يلحق بالملتحي ذي الخطي السريعة • ولا ادري لم وجدتني أعدو خلف الاثنين • فقد نسيت بأنني لم آكل منذ يومين . كلا . ليس لأنه في أكنت انسانيا فأنا أكره الذين يظهرون انسانيتهم ببضي سنتيمات وانما كنت على الارجح في حالة خاصة او انسي اطلت التأمل في هذا الشيخ دون سواه •

وتراجع الشيخ بقليل من الاكتراث ، ليفسح الطريق لمشتر جديد ، كان يبدو وكأنه معتاد على الامر ، كأنه يعرف ان المرأة التي تصرخ بوجهه فى اهانة ستستقبله بكل ترحاب بكل ابتسامتها العريضة المتكلفة اذا ما شحذ ما تبقى من ثمن السندويش ،

وتقدم شاب ملتح طويل الوجه • لم يكن مستعجلا كالاخرين . وقف خلف الواجهة ودقق بارتماك المتخم في أنواع السندويش المعروضة • وجهه الابيض الشاحب يبدو خلف لحيته كوجه كلب • واقترب منه الشيخ • فلعله لم يعد بؤمن منذ مدة \_ بعلم الملامح \_ فهذه تقوم وتتبدل كل يوم حسب احوال السوق •

وارتجفت يده وتقلصت على القطيع المعدنية الصغيرة:

\_ آيها السيد ، ينقصني خمسين فرنكا لاشتــري سندويش سوسيس .

واضطر الشيخ ان يلامس كتفه بطريقة مهذبة:

\_ ايها السيد ا

\_ مادا ؟

#### كبرياء الضيعة

كان يومها أول عهدنا بالبوليس. قبل ذلك كان الختار يقوم بواجبات القاضي والشرطي ووزير الانباء وسار الحال على ما يرام ، حتى عمرت البلدة وغزاها الآباله والبعلبكون والفلسطينيون والبيارته الذين طفشوا يبحثون عن أماكن سكناهم بعيدا عن صخب بيروت ومشاكلها ، والواقع ان البرج التي كانت لا تحتاج الى أكثر من سيارتين وبوسطة صار يصعب عد السيارات المختلفة التي تعمل على خطها ،

وبالطبع استلزم الوضع الجديد المفاجيء تنظيما سريعا للسير ، وكانت ساحة عين السكة وهي عين الللدة

قديم قد تحولت في الاشهر الاولى من السنة الى ساحــة أشد ازدحاما من ساحات بيروت ، وبالرغم من ان فكــرة تنظيم السير لم تكن مقبولة بعد من الاهالي فان حـوادث الصدم والعرقلة والصخب لم تعتم حتى جعلتها مقبولة وكان الامر الاكثر الحاحا تنظيم السير في الساحة وجيء بأعضاء البلدية ، وكما يجتمع الكرادلة لانتخاب أبواتهم ، أغلقوا الابواب على أنفسهم وقطعوا كل صلة لهم بالعالم الخارجي،

المسألة ، على صعيد الخبر ، كانت طريفة • فليس ثمة معارض على المرشح ، ولكن من يريد ان يحكم بلدة تعودت ان لا تنحكم ابدا ?

قال رئيس البلدية بكبرياء أهالي البرج:

\_ نريد بوليساً للضيعة حتى لو لم نكن بحاجة اليه .

وكأنه نطق بروح سائر المجتمعين فرفعوا ايديهـــم بحركــة واحدة .

ولم تكن الموافقة على تعيين بوليس للبلدة من أجل استتباب النظام فيها ولا من أجل المساواة مع بلدان العالم فالبرجاويون أكثر فطنة من الاكتفاء بهذا •

والواقع أن الجميع وافقوا على تعيين بوليس ليس اكثر من رؤية شيء جديد في البلدة .

وأي شيء جديد أكثر طرافة عندهم من ان يرووا شخصا يرتدي البزة الكاكية والبرنيطة العسكرية والارزة النحاسية والحزام والهراوة لكي يؤدبهم هم الذين لم تستطع كل سلاسلات أجدادهم ان تنزع كفا من وجههم • وكان انتظار انتهاء اجتماع المجلس اكثر اثارة من انتظار عودة فالنتينا تريشكوفا من رحلتها الفضائية فمن هو الرائد الاول لساحة عين السكة التي تتضارب فيها الخيولوالعربات وسيارات المرسيدس واحدث سيارات أميركا ؟ كيف سيكون شكله وصفيره وحركاته وسط ساحة عين السكة العاريه ؟

كان شعور المجتمعين في دار البلدية نفس شعور الذين ينتظر ونهم في الخارج حاداً مثل أي انسان ينتظر ولادة نجم •

من أية عائلة من عائلات البرج سيكون هذا النجم ؟ أترضى عائلة « السبع » بأن يكون من عائلة « حركة » ؟ أيرضى أبو بديم بأن يحار بوليساً من غير عائلته ؟ وهكذا بدأ الجميع يستعدون للمعجزة ، وكانت صورة ابو بديم وهو يهرول الى الساحة يهدد ويرعد ضاغطا بقوة عليم رجله العرجاء متهما الروس والاميركان بالتدخل فى تعيين البوليس تملاء حيز وجودهم •

وبالرغم من خطورة التعيين كان لذيذا كامتحان صعب لتلميذ مجتهد • ولم يكن ثمة ما ينبيء فى رأس أحدهم أن خلافا جديا سيقع حول تعيين البوليس • فالمهم تعيين

البوليس والاهم ان يروه عاجلا في الساحة .

والبوليس المنتظر في رأيهم سيرفع الكلفة بينه وبينهم وهذه هي الصعوبة في الامتحان فكيف يمكنهم ان يتصوروا واحدا منهم والده بياع جليب ، باطنجي ، صياد دبق ، فاعل الألف ، بوليساً عليهم هم الذين تعودوا أن يرفسوه بأرجلهم ؟

وراحت مسألة التعيين، بهذه الروح ، تأخذ مجراها بالخفاء في دهاليز دار البلدية ، وكأن عبد القادر رئيس البلدية الذي وكأنه لم علا أحشاء، إلا بالدهاء يفكر لو عرف احدهم من سيكون البوليس قبل ارتدائه اللباس الحكومي لانفجرت الفضيحة ،

وانقضى منتصف الليل والمجلس البلدي منعقد • والرجال القلة الذين بقوا بعد هذا الوقت بباب دار البلدية ما عتم أن التحقوا بمنازلهم هم أيضا •••

وفى الصباح استيقظت احياء البرج على ضجة مخيفة وأخذت الضجة تشتد وتقترب حتى بلغت أكثر الاحياء انعزالا . وكان الخبر يهب مع ريح ذلك اليوم العاتية ، فيدخل المنازل من النوافذ والابواب والشقوق . كان خبرا صغيرا « آل العنان صاروا جندرمة الضيعة » وكان يخيل للسامع الذي يعرف آل العنان بأن الامر مزحة كبرى ، ولكن الامر لم يكن مزحة اطلاقا .

كان البوليس الذي ارتآه المجلس البلدي بعد اجتماع خمسة عشر ساعة فتى فى التاسعة عشرة بدينا ككرة تتاهل بعد قفزة طويلة . هاجت الجاهير . هل اراد المجلس البلدي بانتخاب هذا الشخص ان يرضى كبرياء اهل البلدة الذين يأبون أن ينحكموا من أي انسان ? لم يشك احد بالامر سوى آل العنان الذين قبضوا المسألة يجد واعتقدوا أنهم أصبحوا زعماء للبرج . وكانت النتيجة الاولى لهذا الانتخاب لعلمة الرصاص ، ليس في حي آل العنان ، بل كل الاحياء أيضا .

وأخذت الجماهير تتسارع الى الساحة راكضة من كل اتجاه تريد أن ترى سميح العنان بثيابه الحكومية ويقال بأن عددا كبيرا من الاشخاص أصيبوا بانهيار عصبي مسن شدة الضحك حينما رأوا سميحا بثيابه الرسمية وكان الفتى الضخم يتوسط ساحة عين السكة غير هياب ولا وجل يؤشر ويصفر ويصرخ ويركض بكل بدانته هنا وهناك كبوليس حقيقي ولكن ما كان احد يمكنه أن يتقبل فكرة أنه بوليس و فهو عندهم بياع حليب ، بياع صبير ، بياع دجاج ، سمسار بقر ، باطنوجي ، يرفسونه في قفاه مثل كل واحد منهسم ،

وصارت السيارات تملاء الساحة والجماهير تملاءها والضحك يملاءها والنسوة اتت بعد الرجال ، بثياب الغسيل ، تتزاحمن وتتدافعن، ليشاركن رجالهن هذا الاحتفال المهيب!

#### رجلان على باب وزارة

قال عباس اذ لم يجد غير الحديث يطرد به الضجر الذي تملكه بانتظار اجتماع اللجنة الناظرة في قبول الموظفين:

\_ سليم ، هناك سؤال يحيرني .

ونظر اليه سليم ولم يجب ، فأردف عباس وقد أثارت اضطراب نظرة سليم اللامبالية أكثر من الموضوع الذي تردد طويلا قبل اثارته:

ـ نعم • هناك سؤال يحيرني • ولا أدري كيف تسمح لي بالتنويه عنـ •

ومرة اخرى نظر سليم الى عباس ولم يجب • وكما بالسابق أطرق وبقي جامدا يتكىء بمرفقه على الجدار • كان يعرف ذلك السؤال الذي بات يتوقعه من كل شخص •

اردف عباس وهو منزعج من الاضطراب الذي استولى عليه على نحو راح يحرك يديه وشفتيه في الهواء بتفاهة :

\_ سليم ، أظن ان لك ما لاخيك من الايراد الذي يدخل عليكم .

ومرة اخرى قاطعه سليم بنظرة لامبالية • وقد بقي جامدا وان كان الان يصغي على نحو مسل •

\_ فلماذا اذن تسمح لاخيك بأن يأخذ كل شيء وتبقى انت مفلسا ?

وحوك سليم قدمه بالأرض بطريقة ما . كانت حركته عصبية لكنها مسلية . لأول مسرة يرى في صديقه شخصا اخر ، وكان الامر يثير أعصابه مع انه كان نفسه أكثر الاشياء المسلية بعد انتظار ساعتين في مدخل الوزارة الواطيء المشوب ،

وتقدم سليم خطوة واحدة مبتعدا عن الجدار • كان كل جسمه قد تخدر • وعندما تحركت شفتاه بغمغمة : « دع عنك ذلك » كان الامر مجرد طرد للسأم الدي استولى عليه •

أردف عباس بعد أن هدأت نفسه قليلا أثر هذه

- كادت أمي البارحة أن تصارح والدك بالأمر . بل كان بودها ان تخاطبه بالشدة التي تقتضيها الحال ، فلماذا يسمح والدك لنفسه بأن يخصص كل ايراداتكم لاخيك حتى وكأنك لست انت ولدا له :

وقبل أن ينهي عباس عبارته كان سليم يتأمل في الارض و لقد بدأت ثرثرة عباس تغيظه وصار الشيء المسلي الوحيد عنده أن يتأمل في الارض و وشعر عباس ان ابن خاله لا يصغي اليه و فأراد ان ينهي الحديث ولكنه رأى أن عليه قبل ذلك ان يستدرج كلمات اخرى من فم سليم الذي انطبقت شفتاه بقوة حتى كأنهما لحمت بالاوكسجين:

قال عباس:

\_ سليم ، أنت لا تنطق ?

ورأى سليم ، تجاه الالحاح ، ان ينطق ، وكان يأمل لو تنازل للمرة الاخيرة وتحدث فى ذلك الموضوع الا يصبح ابن عمته ثرثارا :

- عباس ، ان ما تقوله يجب الا تقوله ٠٠

#### الكونت مونتمرت

ذات ليلة حمل الكون مجنون واخذ يشقلبه ويركض به ويرقص والكون المسكين يهتز ويزلزل ويتحطم بيسن يديه و وفى تلك الاثناء ، وسط العواصف والامطار والرياح تداعت مقبرة مونتمارت فاختلطت الموتى وتناثرت و ولم يكن بين الاجداث من يذرف الدموع للحالة التي وصلت اليها اكبر مقبرة بباريس الا الكونت مونتمارت الذي تحمل اسمه و وذلك المجنون الرهيب الذي راح يشقلب العالم لم يرحم الشيخ الذي كلفه بناء قبره الشامخ الطود مبالغ طائلة و وكان المسكين منذ سبعماية سنة يسكن هذا القبر طائلة وكان المسكين منذ سبعماية سنة يسكن هذا القبر

وبدا لعباس ان يخرس • ولكن الجواب الشديد الذي لم يفهمه جعله يتابع الثرثرة وكأنه مرغم عليها ?

- • • ولكن انت عاطل عن العمل • وفي هذه الحال من حقك أن تنال نصيبك من الايراد •

- عباس ، ارجوك ، دع عنك ذلك .

قالها سليم ، هذه المرة ، في عصبية ظاهرة • ولكنه سرعان ما عاد آلی هدوئه حین رأی نملة صغیرة تحاول ان تتخطى حذاءه لتصل الى حبة قمح • ورفع سليم حذاءه يسمح لها بالمرور • احس وكأن ذلك هو آخر شيء مسل يشغله وأن عليه بالتالي أن يعاود السؤال عن اجتماع اللجنة • ولكنه حين نظّر ثانية الى النملة وجدها تدور حولً حبة القمح عاجزة عن حملها • ومرة اخرى دارت النملة حول حبة القمح ثم عالجتها ولكن بدون جدوى • وانكفأت أخيرا في الخط الذي أتت منه • فراح سليم يرقبها حتى نسي العودة الى السؤال عن الاجتماع . وعاد بعد برهـة فتذُّكُره • والان حين رآها تعود برفقة نملة اخرى تذكر انه نسي في غرفته بطاقة التوصية التي اخذها من الوزيــر السابق • وارتبك بعض الشيء • هل يعود الى المنسزل ليحضر بطاقة التوصية ام يقابل اللجنة بدون البطاقة ? ولكن ارتباكه لم يدم . فقد انحنى وقرفص وراح يتأمل مشهد النملتين الزاحفتين برتابة نحو حبة القمح .

متنسكا ، زاهدا بالموت والحياة .

صحيح انه كان فى حياته قد اقترف اشنع السيئات واعتدى على فتاة مات على الفور لكن الا يكفي ، جزاء ما اقترفت يداه ، موت خمسمائة سنة حتى ياتي ذلك المجنون الكافر ويعبث بعظامه المتهالكة ، اضف الى ذلك ، ان مو نتمارت المسكين لم يتلق زهرة واحدة منذ خمسماية سنة بل على العكس تلقى اكثر من اهانة واخرها عندما بال عليه احد \_ كلوشار \_ باريس ثم احد كلابها ،

ويرتفع الكونت رأسه بحذر ويحدق الى الاجداث و يا للعار و انها مختلطة متناثرة مجموعة من الاقدار والعظام المهترئة و وكان اقرب الاجداث التي تداعت جدث صديقه الكونت لويس نابليون – ليس نابليون الثالث بالطبع فهذا ارفع من هذه النهاية – وجدث خادمه المخلص ريون الافون و كان الاول طويلا كبير الجمجمة وقد ظهرت ساقاه الرفيعتان عاليتين فوق التراب ، بينما انغرز اسفله داخل الحجارة و وكان الاخر قصيرا محدودب الظهر – لكثرة ما كان ينحني له – مسكين – وكان خارج العظام كليا من القبر وقد ارتمى على وجهه فوق مرتفع من الحجارة مادا ذراعيه الى ما فوق على نحو من ركل فى مؤخرته عاويا وضاحكا و

وصرخ الكونت وقد آلمه المنظر:

- لويس م يجب ان تفعل أي شيء .

انت اصبحنا خارج قبورنا \_ ولكن ليسس هذا البعث • انه شيء اخر • شيء هو النهاية • اذا كان الاخرون يأخذون المسألة بالهزل • فنحن الاشراف نحن الذين كان الناس يسجدون لنا ، لن تأخذها بالهزل اتفهمني يا صديقي لويس العزيز ?

وحرك لويس ساقيه في الهواء وكأنه يطرد عنه تلك السخافة:

\_ لقد كنا • لقد كنا • الم تتعلم الاعراب ياكونـــت مونتمارت ?

- لويس انترك هؤلاء الخدم والصعاليك والاعداء يشمتون بنا ? انظر الا تراهم يتهامسون ويضحكون ويتملقون • ما اخالك بدون احساس يا لويس •

\_ وما دخل الاحساس هنا يا مونتمارت • بل يجب ان اصارحك الحقيقة : اني اود لو اضحك مثلهم •

\_ ماذا يا لويس • تضحك ? ومن أي شيء تضحك ?

- وهم من أي شيء يضحكون ?
  - \_ انهم سفلة .
  - \_ ونحن نحن ماذا ؟

- \_ هو ان دمك ليس بدم كونت نبيل .
- \_ الهذا الحد بلغت بك الشكوك يا كونت مونتمارت?
- ـ ان النبلاء الاصلين لا ينحدرون الى مستـوى السوقة والعبيد لافى الموت ولا فى الحياة .
- لكن الا ترى يا كونت موتتمارت العزيز باننا فى الموت ، على الاقل ، قد انحدرنا الى مستواهم ? انظر ، انظر يا كونت موتتمارت ان خادمك ريمون الذي احدودب ظهره لكثرة ما كان ينحني لك اجلالا يتمدد مستريحا فى مكان مرتفع ، انه يضحك ، الا ترى من حقه ان يضحك ونحن ايضا من حقنا ان نضحك ،
- ـ الغدر لو كنت قريبا من هذا الخؤون لرفست رفسة تكسر عظامه النخرة •
- بل انك لو فعلت لكنت مخطئا يا كونت مو تتمارت. ان الامر يبدو عاديا . انظر فانا لولا خشيتي ان تغضب لضحكت \_ لانفجرت بالضحك .
- حسنا ياصديقي لويس حسنا اضبط نفسك ودعنا نكون نبلاء حقا • والان هيا بنا نبحث عن وسيلة لستر العار الذي اصابنا • العار • ويلاه العار •
- ـ واي شيء يمكن ان نفعله ونحن اموات يا كونت

- \_ انا لا أفهمك يا لويس انك تبدو غريبا هذا المساء .
- حقا يا مونتمارت انني لعظيم الدهشة مما اشعر الا تشعر \_ ماذا اقول \_ الا تشعر ببعض الاشياء الشاذة نوعا يا مونتمارت ?
  - لا ابدا -
- اوه . ان هذا ليزيد من حراجة موقفي . أحقا انك لا تشعر ببعض الاشياء الشاذة نوعا ?
- \_ كلا كلا يا لويس حتى ولو ادركتني هذه الاشياء الصغيرة الحقيرة التي تتكلم عنها لطردتها وسحقتها •
- \_ اوه ، انك لصخرة شماء يا كونت مونتمارت سواء في حياتك ام في موتك • ولكن ماذا افعل ?
- \_ اتريد ان تقول انك عاجز عن ضبط نفسك يا لويس?
  - \_ هو الامر بالذات يا كونت مونتمارت .
    - \_ اترید ان تقول انك ستضحك .
- \_ لست واثقا يا مونتمارت ولكن لنفرض انسي ضحكت انفجرت ضاحكا \_ هل سيحزنك الامر ?
  - \_ كلا . ولكني ساستنتج شيئا .
  - \_ وما هو هذا الشيء يا كونت موتتمارت العزيز ?

#### مونتمارت العزيز ?

\_ يجب ان نشق الارض . يجب ان نرفع الحجارة . وهذا الطود الذي كان فوق قبري يجب ان يرفع ثانية . العار . العار يا صديقي يلحق بنا وبفرعنا النبيل مدى الاجيال .

- ويجب ان نوقف دوران الارض ، ونقبض على العواصف والرياح ، ونبخر السيول والانهر والبحار وماذا بعد ياصديقي الكونت مونتمارت ?

\_ يا للسخرية الرهيبة التي تنطق بها يا لويس وكأنك لم تكن نبيلا في يوم من الايام .

- اسمع يا مونتمارت • الهرج والضحك يعلى وان قبرينا • ان خادمك يملاء العالم بقهقهاته المجنونة واخال ان لديه قرنين وذنبا • واشبهه بابليس •

\_ وماذا يريد منا هؤلاء الابالسة والسوقة ?

لا ادري • ولكن كلمة • نبلاء ، تفجرهم كالبراكين • لا تعد ، يا صديقي الى النطق بهذه الكلمة او لتكن همسا بيننا • اخشى ما اخشاه ان يدوي الضحك حتى يزلزل القبور ويساقط حجارتها علينا •

يعلو الضحك بنبرة رهيبة مجنونة:

· ol · · ol · · · ol \_

ويصرخ الكونت مونتمارت برعب:

\_ ماذا حدث ? هل ترى جيدا ?

\_ اجل انهم نفس السوقة والابالسة .

ــ ولكن لماذا ارتفع ضحكهم هكذا ? اتحس شيئـــا يا لويس وانت مطمورا الى نصفك بالتراب ?

\_ اعتقد بان ثمة صدى ضربات قريبة • انها ضربات معاول •

\_ وهل هذا ما يضحك هؤلاء السفاة والأبالسة ?

ـ يبدو ان عمالا قد اقبلوا وشرعوا يزيلون الاجداث المنهارة • اسمع • ان الضربات ترتفع • انها تقترب اكشـر فاكثر من قبورنا •

حقا ٠ اني اسمع ٠ ولكن بربك قل لي اين يضعون هذه الاجداث ? لعلهم ينقلونها الى مكان يليق بنا ؟

- لا ادري ان آلة لم نكن موجودة في زماننا هي التي تنقل الاجداث و ويلاه و ليتك ترى و انهم يرفعون الاجداث بالرفش كما يرفعون نفايا الشارع و لقد اقتربت نهايتنا يامونتمارت و لم يبق امامهم الاعدة قبور ويصلوا الينا و اما زلت تصر على الا اضحك يا موتتمارت ؟

\_ اتضحك وانا صديقك يا لويس ?

\_ یا کونت مونتمارت ۰۰۰

ـ لن تكون صديقي بعد اليوم اذا ضحكت ٠٠٠

\_ یا کونت مونتمـــارت ۰۰۰ یا مونتمــارت ۰۰۰ یا مونتمارت ۰۰ یا مونتمارت ۰۰ المسکین ۰۰

وينفجر الكونت لويس بقهقهات مدوية تختلط بصدى معاول العمال التي هجمت على قبر الكونـت مونتمارت تجتث عظامه وحجارته من الاساس •

#### ايها الموتى .. قولوا لهم

لم يبق سليم يؤمن بشيء غير السفر • ولكن السفر عنده له اكبر سيئة مقابل اكبر حسنة • فعندما يسافر ينبغي ان يسافر معه جميع الناس • والناس ، كما يراهم ، لا يسافرون ، لانهم بلا احساس بلا فكر • وهكذا ، يجد نفسه عند كل سفرة اكثر وحدة من قبل • ولكنه يسافر عندئذ اكثر فاكثر ، ويزداد ابتعادا حتى تضيع فى ذهنه هذه السيئة الكبرى ويضيع معها العالم • يتهافت على ابواب اصحابه ، من زملائه القدامي والجدد ، يخيل اليه ، انه يراهم يرى الانسان الذي يبحث •

وخلال ، ضباب الضياع ، وسماوات البشاعة ، يكتشف انه لم يسافر بعيدا عن الاشخاص الذين يريد ان ينساهم بل هو امامهم ، معهم في انسفالهم وعهرهم •

ومنظر الانسفال يزيده ضياعا فيستسلم الى الضياع ، يصبح آلة تدور بلا وعي ، يتكلم بلا وعي ، وحين ينتب الى نفسه ، يحس بنهر يجرفه ، نهر كبير ، من القرف والذل، ولا يهرب فما يزال تحت سيطرة التعهر ، وهو يتعهر يصمم على الا يتعهر ابدا ،

ويغادر ابواب الاموات ، يصفقها وخلفه يضحك الأموات : انه سكران . وتسأل امرأة عجوز قطب الجهل جبينها : لماذا تستقبلون هذا السكير ? ويجيبها شبان يافعون « انه يسلينا » وعندما يمضي الى منزله ، يدور فى فيابه بين المتعهرين ، ويصمم على ألا بعود .

لكن الشيء نفسه يحدث ويحدث ايضا وكأنه سيحدث ابدا • سيعود اليوم وغدا وكل يوم الى الشاب السذي يقول انه مسل وسيعود الى المرأة العجوز التي تقول انه سكير • سكير ولماذا لا تقفلون الباب بوجهه ? ويكون قد شرب ليترا من العرق فيشرب ليترين • ويعود الى الابواب نفسها الى باب الشاب الجاهل • والى باب المرأة الحيوان • ولماذا تستقبلون سكيرا في بيتكم ? ( انه مسل آه • آه • ) من يضحك • لا احد • هو الذي يضحك • لماذا لا يضحك ?

الضحك هو المجد ، الضحك هو الله ? اذا لم يكن هـو الضحك فمن هو الله ?

ويعود ، مرة ومليون مرة ، الى اولئك الذين يضحكون منه • لماذا يضحكون ؟ لا يهمه ان يعرف • المهم انهـم يضحكون • وهو يريد ان يضحك اذن فالضحك هو صلته الوحيدة بهم ( انا اضحك فانا موجود وهؤلاء يضحكون فهم موجودون) • هم موجودون وانا موجود واذن فنحن من عائلة واحدة •

- السنا نحن من عائلة واحدة ايتها العجوز اللئيمة ? وتقف العجوز بالباب وتصرخ:

\_ ماذا تريد ?

يقول لها:

\_ اريد احمد .

تقول العجوز:

- احمد ليس هنا ٠٠٠ احمد في المطبعة ٠

يقول لها:

\_ حسنا ارید هدی .

\_ هدى ٠٠٠ في الحمام ٠٠٠

هدى تحبه • لكن لا تحبه • الامر يتعلق انه لا يملك وظيفة والوظيفة ان تكون واحدا من المجتمع • وهـــو

خاطى، أو غير خاطى، يرى انه في مجتمع منسفل ويرفض ان ينتسب اليه و لا يرفض هدى كاحلى فتاة رآها ، يحبها ، يريد ان يصنع من ذريتها بشرا جديدا لكن هدى ترفض لانه ليس من مجتمعها و هذه المشكلة و بالحقيقة لا يرفض هدى ولكنه يرفض مجتمع هدى و ومن جديد يتقلب فى متاهات الضياع و يتسكع على الابواب و العجوز التي تقول انه سكير و ابنها الذي يقول ، اننا نستقبله لانه مسل « اننا نضحك و لاننا نضحك يجب ان نستقبله » وتضحك العجوز تضحك لانها لا تفهم شيئا و

ومن خلال سماوات البشاعة يشعر بانه يجب ان لا يكون و الكل يضحكون منه و الكل يتسلون به و الكل لا يعرفون اسمه و ( سأذهب الى بيت آخر و غدا أذهب الى بيت آخر و غدا أذهب الى بيت آخر ) ويذهب الى هذا الباب ، الى هذا الحي ، يدور بيروت ، يدور لبنان ، يدور العالم و بعد كل دوراته لا يلقى غير المرأة العجوز التي تهدد بان يجب الا يستقبلوه ، وغير الشاب الذي يقول انه مسل و عندئذ تصبح سماوات الشاعة رقيقة ناعمة بلا معنى و عندئذ يصبح وحيدا لكنه يشعر انه مع وحوش و ولن يذهب الى بيت و الجميع تفهون لا يمكنه ان يعود اليهم وهم وحوش بالرغم عنهم وهو ايضا وحش لا نه لا يستطيع ان يعيش بدون عنهم وحش وحش وحش وماذا يهم ? ولكن مأساته انه ليس وحشا و ويعود الى الوحوش ، يريد ان ينسى نفسه وسطهم . و بعد مليون مرة ، يجد المرأة التي لا تحري

فيه الا سكيرا والرجل الذي لا يرى فيه الا مسليا . وهدى التي لا « تغادر الحمام »! ويتسائل من انا ?

ويقول لنفسه: أنا لست شيئا • لا أنا بالسكير ولا أنا بالمسل • ( أنا أيها الذين جهلة حتى اليوم ) • أنا لسبت منكم ولم أكن في يوم من الآيام أبنا لكم ? من أنا ? جسد بحدون روح . ميت بدون تابوت • ألى أين أذهب ؟ أجل • سأذهب ألى حيث يذهب الموتى •

« محمد الرادوف » هو قبر الوالي فى بلدته • (انا بالضبط) منذ الف سنة اقيم لمحمد الرادوف قبر ومعبد • من هو محمد الرادوف • اله ? نبي ? لا شيء ? هو ما لا يهم محمد الرادوف لا شيء لكنه يملك استقلال نفسه • ربما لانه لا شيء هو موجود ، فى قبره ، فى معبده ، افضل من النهر الحي الجريء الذي يطفو بالجثث • اذن الذي يبحث عن وجوده ، ليس الا محمد الرادوف • والى ان يذهب الى الرادوف سيظل يبحث عن وجوده •

ويذهب الى الرادوف • الامطار غزيرة . الجو ملبد • لا يقي نفسه الا بمعطف أيطالي رقيق والرادوف فى قلب المقبرة • يدخل الباب ، وسط الظلام ، يتعشر بالقبور ، بالشواهد ، بالحجارة بالاشجار ، بظله ، باوهامه ، بجثته • بيخرج من كل هذا بضحك مدو : ايها الرادوف ، يا من تعيش منذ الف عام ، اين أنت ? ولا يسمع صدى ولا أي تعيش منذ الف عام ، اين أنت ? ولا يسمع صدى ولا أي

## الذي يخطب في نيام

يأبى محمد الا أن يجادل فى كل موضوع ٥٠ وبحكم اننا فى غرفة واحدة ترى كلانا مضطرا الى سماع الاخر ٠ درس الطب البيطري ولم يترك فسحة فى ذهنه لغير اسماء الحيوانات والحشرات وأمراضها التي يحفظ منها أكثر من خمسماية الله اسم ٠ قال لي ذات ليلة ، أيقظني من النوم ليتابع نقاشا بدأه معي فى السهرة:

\_ لم تقل لي ما هي مشكلة العالم المعاصر ? وفركت شعري وفركته عشرين مرة ثم دفنت نفسي في شيء • المطر والرعد والبرق والظلام • والرادوف مات منذ الف عام • مات • لا الشموع ولا الاغطية الخضراء ولا الدعاءات ولا الصلوات ولا الصراخ تعيد الرادوف السي البرج •

ويشرع سليم يديه وسط العاصفة والرياح والمطر يهجم يصرخ عاليا: ايها الموتى قولوا لهم انكم صنعتم ولكن بعد فوات الاوان عائلة واحدة • وارتفع الغطاء شيئا فشيئا عن رأسي

\_ يا أخي ٠٠ اشفق ٠٠ أنا ٠٠ ثرثار ٠ انا بيطري لكنك تركت فضولي العلمي جريحا ٠٠ فبكل ما تعبد ٠٠ ما هي مشكلة العالم المعاصر ?

قلت لاتخلص منه:

\_ المشكلة فى وجود أمثالك من الاميين • وصرخ وهو يقفز من السرير :

? \_\_ أن\_\_

قلت بهدوء:

ر ۵۰۰ انست ۵۰۰

ــ لكني دكتور وشهادتي تملاء نصف الحائط ٠٠ وقد درست فى أكبر جامعات اوروبا المعترف بها فى انحاء العالم ؟

ودرست الكلاب والقطط والبغال والبقر ولم تدرس شيئا عن الكلاب والقطط والبغال والابقار البشرية وعندما حاولت ان تدرس الانسان درست كحيوان لا كانسان د٠٠

\_ لكن هذا لا ينفي انني مثقف • • اليست الثقافة في ان تنهى دراستك الجامعية ?

ــ هذا ما أقصد: أنت امي والعالم المعاصر ايضـــــا لانه درس فى الجامعة فقط • الفراش ورفعت الغطاء الى ما فوق رأسى وقلت:

\_ المشكلة في اننا لا ننام .

وسمعته يقول من تحت العطاء:

\_ هذه الفكرة فكرتي • الم أقل بأن مشكلة العالم المعاصر في انه لم يعد يقدر على النوم ?

قلت في نفسي :

\_ طالما إن هناك أسئلة كونية يطرحها بياطرة ٠٠

وسمعته يقول:

\_ ومع ذلك تقول انني لا أفهم الا فى الطب البيطري قلت بفارغ الصبر:

ر أرجوك • الليل انتصف ولي أعمالي في الصباح • • وأنا مهدود • • •

قال:

\_ لكنك طرحت علي سؤالا وسكوتك اعتداء على فضولى العلمى •

ولم أجب • فأردف في اصرار:

\_ تأمل أن سؤالك يبعد النوم عن عيني •

ولم أجب أيضا • اخيرا أحسست بيد فوق الغطاء

- لكن ٠٠ ان ينصرف كل منا الى العمل الـني اختص له ، هو هذا التقدم ٠٠

- من غير ارادة تريد ان تجرني الى الحديث ٠٠ اللعنة

- • • • دائما انت انت • • عندما انتصر عليك • • تتهرب • • انا سألتك سؤ الاهو النقطة الحاسمة في موضوعنا وليم تجب • •

- أي سؤال ?

- هل مشكلة العالم المعاصر هي الاختصاص ?

\_ وماذا تقصد بعبارة اختصاص ? هل ترید ان تقول ان لیس من اختصاصك أو اختصاص جمیع الناساس ان یناضلوا من اجل سلامتهم او من اجل بناء عالم أفضل ?

\_ هذا الاختصاص الاوسع .

- هذا الذي اقصد • كل ما لا يتعلق بهذا الاختصاص الذي هو المسؤولية المفروضة على كل واحد كشرط لانسانيته هو الجهل ••

\_ ذلك شيء بديهي • • الا تظن ذلك شيئا بديهيا ?

\_ كلا • كلا • بالاحرى لا أظن انك فهمت حتى الان ما أقصد • •

- انت تتهجم على

\_ انا لا اتهجم على أحد . انا اقرر واقعا . انت

\_ أتريد ان تلمح الى الاختصاص ؟

انا لا المح اليه بل اعنيه ٠٠٠ فاختصاص بدون ثقافة الى جانبه يمنعنا من ان نطل على عالم غير الزنزانة التي فرضوها علينا ٠٠ ولهذا فانك ترى الكتاب والفلاسفة أوسع أفقا لانهم يلمون بكل معرفة ٠٠ أوسع أفقا وأكثر انسانية ٠٠.

\_ مهما يكن فالاختصاص وحده لا يضر ••

\_ وحده ٠٠ الم تلاحظ ضرره في نفسك ؟

- ٠٠٠ أنـا ?

\_ نعم أنت ٠٠ النموذج لاميي العالم ٠

- كيف ؟

- أنت ولد ٠٠ ما تزال ابن بكالوريا فى ثقافتك ٠٠ انت لا تعرف شيئا غير امراض الكلاب الى اخر المعزوفة البيطرية ٠٠ وبهذه الحال فأنت انسان جاهل ٠٠ انت أسير هذه مشلول ٠٠ انت عبد ٠٠ انت اداة حقيرة ٠٠ انت أسير هذه المكنة الجماعية المغرورة التي نسميها العالم المعاصر ٠٠

- لكن لي ارائي الخاصة · وليس من ينكر ان لي اراء صحيحة ·

\_ ليس لك من الاراء الصحيحة الا أن تحل مشكلة السهال عند كلب .

تقول بأن الاختصاص الشامل او المعرفة بمعناها الشامل فضرورية و وانت لا تملك شيئا منها و ولا تملك بالاوضاع الحالية الوقت اللازم لتحصيلها وهو حال الاكثرية الساحقة من الناس و انهم يرتبون كل شيء لكي يجمعوا أكبر الثروات المكنة و والواقع انهم يربحون كل شيء ويخسرون أنفسهم كما يقول المسيح و

- كيف ?

\_ انهم يبيعون سعادتهم .

\_ لم افهم!

من اجل المال يضعون على عيونهم نظارات واحدة لا تريهم الا لونا واحدا وشكلا واحدا وجسما واحدا ما اسميه الموت ويسمونه الاختصاص ٠٠

عدت الى التهجم ٠٠

\_ معك حق • • والحقيقة انني لا اجادلك • • ان\_ا الان مثلما الانسان يتحدث مع نفسه انا غاضب • • غاضب • • غاضب • • ولا املك خصوصا في هذه الساعة المتأخرة من الليل ان اجادل حتى لو كان سقراط جاءني من خلف ثلاثة قرون • •

ووضعت رأسي بين يدي وقد أحسست بحرارة ودوار ومضت برهة جرى الصمت خلالها كشلال صخب ٠٠ وخيل الي انه نام • لكن كالمرة السابقة احسست بيد فوق

الغطاء ثم ارتفع الغطاء شيئا فشيئا عن رأسى •

لا تغضب ٠٠ ارجو ان تتابع ٠٠ لاول مرة أستطيع ان أتابع ٠٠ ربما اني أمي ٠٠ وقد أكون اميا بالفعل ٠٠

بدأت تفهم ٠٠ ولكن لا تشكر منطقي بل اشكر عصبيتي التي عبرت بها عن منطقي ٠ الحقيقة انتم الاميون تعودتم الا تفهموا بغير المنطق العاطفيي ٠٠ او بالصراخ والضرب او مثلما يقول الصينيون لا تؤمنون بالحقيقة الابعد ان تنهال كالمطرقة على رؤوسكم ٠٠٠

\_ حسنا • سأتركك تفجر ما في صدرك • • المهم ان تستمـــر • • •

\_ استمر بماذا ?

بالنظارات الواحدة واللون الواحد والشكل الواحد والحياة الواحدة ...

- ••• الهم يضعون هذه النظارات على اعيننا حتى نرى مملكتهم كما يرودوننا ان نراها فتبقى الاحوال في المجرى الذي يشاؤون ويبقى الظلم ظلما والعهر عهرا والعبودية دهرا ••

\_ وماهي هذه النظارات ?

هي الشهادة التي تتكلم عنها والتي تملا عنصف حائط ٠٠٠ والتي هي برهان على اختصاصك بالعبودية ٠٠

وسكت لحظة وكأن لا جدوى من كل ما قلت وما سأقول • فعدت واندسست فى الفراش ورفعت الغطاء الى ما فوق رأسي •

مرة ثالثة أحسست بيد فوق الغطاء وارتفع الغطاء شيئا فشيئا ولكني أعدته بعصبية الى ما فوق رأسيي وصرخيت:

\_ قلت كل ما عندي ولم يبق لي الا أنام ••

ولم يرفع الغطاء ثانية • ومضت لحظة • وخيل الي انعه نام •

\_ هل نمت ?

\_ ما الذي تريده أيضا ?

- اريد ان أعرف ما الفائدة من تلك المعرفة الشاملة ? أجبت من تحت الغطاء :

- أظن اني ذكرت هذه الفائدة • حسنا تذكر مسا أقوله الان جيدا: ان عالمك الجاهل المغرور لهو الهشيم وقد صار قابلا اما للحرق بالنار او بالنور • ففي الحالة الاولى سيكون دماره وفى الحالة الثانية سيكون مستقبله العظيم • • وان عودا من المعرفة ستمنع أنفاس الملايين التي تتلاصق كل يوم على موائد الجريمة والجوع من اشعال الشرارة التي تدمر العالم •

ولكي تأخذ هذه الشهادة يجب ان يحفظوك سلالات وسلالات وسلالات البق حتى لا يبقى لك مجال او وقت للتفكير بغير عالم البق . وعندما يتأكدون انك لم تعد تهتم بغير عالم البق أي لم تعد تساؤليا مزعجا بالنسبة لمملكتهم يمنحونك العار والذل والاوسمة ٠٠ أما من هم اولئك ٠٠ الاخرون • • انهم ليسوا مثقفين على الاقل • • وليســوا عباقرة ايضا ٠٠ فهؤلاء ناس مثلك ٠٠ جهلة ومغـرورون ٠ ولذلك فغذاؤهم كأسيادهم وهم يؤمنون بجهلكم بهم كعبيد ذئاب كبار وذئاب صغار ١٠٠ اساد وعبيد ١٠٠ جوعيى ومجوعين ٠٠ مسخرين ومسخرين ٠٠ هذا هو نتيجـــة اختصاصك العالي الذي لا ينظر الا بعين واحدة وباتجاه واحد • • انت لو كنت مثقفا • • لو كنت دكتورا حقاً لما نمت قبل ان تقود تظاهرة ضد الحرب في الفيتنام ٠٠ دون ان تشكل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب في الفيتنام ٥٠ دون ان تعمل بجميع قواك ضد الستشمرين والمستغلين ٥٠ دون ان تنادي بحريات الانسان ٥٠ بحقوق الانسان في ان يتعلم ٠٠ في الا يجوع ٠٠ في الا يحرم من الثقافة ٠٠ انت لو كنت مثقفا لهززت الأرض من الشرق الى الغرب ٠٠ محرضا على المعتدين ٠٠ منتصرا للبائسين ٠٠ موعيا الجاهلين وان كانوا في بلاد الصين • • لماذا لا تفعل ? لماذا تظل كالدابة العوراء لا تأكل الا من جهة واحدة ؟ أليس لان الثقافة الامية. الاتسمح لك بان تدر وجهك عن قفا الحمار ٠٠ حتى لو زلزلت الارض . . او انفجرت السهاء . . او بال الحمار . . ؟

### انسانية الفئران

مثل مئات الهررة في الحي وجدت نفسها مطرودة خارج باب الغرفة هامدة تتقزز الخيبة في عينيها وقائمتيها •

العتبة ملساء باردة ، تنفلش عليها ، منتفخة البطن ، مشعثة الشعر ، متوترة العينين ، لملامحها ذعر متململ ، دائرة ظهرها الى الغرفة ، هذه الغرفة الكبيرة التي اتسعت لها كل حياتها فى فراش مريح تفوص فى حريره حتى الانف ،

الغرفة حتى الان غرفتها • من على العتبة التي يتوزع فيها عالمها رأت سلمان • يروح ويجيء على المصطبة المجاورة يسقي زهرة من هنا ونبتة من هناك وينتظر الغداء وبقية

وتابعت بنبرة مختلفة شعورا بانبعاث أفكار مرتبة في رأسيني:

محمد • • • الا يساورك الخوف حين تنزل الى يبروت وترى هذه الملايين المتراصة المتزاحمة الخائفة العاطلة عن العمل ، تروح وتجيء ، قلقة جائعة ، تبحث عن طعامها كيفا اتفق ? • • الا يساورك الخوف ? الا يعود بك الصورة عالم بلا قيم ? • • عالم بلا امان • • ? وهذه مدن الارض هي ايضا تختنق أكثر فأكثر بالجوعي والمرضي والمشردين • • حيث لن يبقى طعام لفم وحيث يبدأ الناس بأكل بعضهم البعض ? سيحدث هذا يا محمد وربما سيحدث أكثر اذا لم تتسلح بالثقافة الى جانب التخصص لكي نوقف هذا العالم المجنون الراكض خلف الفهم الكادب

وسكت • وأدهشني الصمت الذي ساد الغرفة • لاحظت شيئا فرفعت الغطاء والتفت • فاذا بمحمد قد نام • ولا ادري ما جرى فقد امتدت يدي ونعرته في ظهره والقت به خارج السرير •

- \_ ماذا دهاك ؟
- \_ كنت نائما طيلة هذا الوقت ?
  - \_ أنا ••• نائب ?

قال وهو نصف نائم ثم نهض لينقلب في الفراش.

الاسرة • هي تموت وسلمان لا يبالي بها • للعتبة بـــرودة ثقيلة • الدالية فوقها تنهمر بالعناقيد من خلل قدد الخشب • ساقها الرائعة تتعمشق على طول طابقين • جذع عضلـــي كأفعى طالما أخذته قادومية الى غرفتها حين ينساها سلمان • ما كان أقواها يومئذ • بعد العتبة كان الدرج ينزل طابقين الى بيت أهل سلمان • ثم الباب العريض الذي كان الاهــل يطبقونه فى وجهها بعد ان يرمونها بالقباب • • وحده سلمان أحبها لكنه أحبها حتى الان •

ظنت ان سلمان يختلف عن بقية العائلة \_ ربما كان مختلفا عنها حقا \_ ولكن كيف يطردها من غرفته في اللحظة الحاسمة ? هل هو لم يلحظ كيف تراخت قوائمها وانتفخت بطنها ؟ هل هو لم ير كيف غادرت الفراش ببطء وصارت تتخلف ، تنهض وتقع ? ربما ولكن لماذا لم يمهلها فتى تخرج من الفرفة بنفسها حتى يدفشها دفشا ؟

وفتشت الهرة بعينيها بين الازهار المزروعة في القوارير التي تملاء السطحية ، فوجدته منكبا فوق وردة حمراء • اكتشفت اخيرا انه يطفيء رأس سيجارته في الرمل • كان مقرفصا وقد حط ثقل رأسه فوق صدره وتقوص ظهره بشكل رائع تحت كنزته الكحلية • وكان الفضاء ، فوقه ، متساميا ترتسم الدالية تحته في لوحة صغيرة بلسون باهت •

ثم رأت الهرة المائدة تكتمل بالصحون والاباريق ورأت

كانت الام بدينة ترتدي طقما سميكا من الشحم وفوق الطقم طقما اسمك من الصوف وكان البرد شديدا • والعتبة تزداد برودة مع تكاثف ظل الغيوم • ولم تعد الهرة ترى بعينها الصافيتين الماهرتين سوى صورة امسلمان تكبر وتكبر وتستولي على كل شيء ••

ثم صورة سلمان ذا الوجه الرقيق الناحل الذي يمتد ويشف فى الفضاء • وكانت الان تراه من جانب واحد ، يرفع بين اصابعه الطويلة السمراء كأسا من النبيذ •

ثم اكتملت بقية العائلة النسوة في ملابس جديدة انيقة ملونة • وداست على ذنبها الابنة الصغرى ، ثم رفسها الابن الاصغر ، وشد آخر شاربها بتغنيج كريه • لم ترى الهرة من الجميع سوى الاذى والثياب المهفهة والشعر الحليق والوجوه التي تتكدس فوقها الالوان • وفي طرف الطاولة جلست الابنة الكبرى ترتدي ثوبا قصيرا يكشف عن فخذيها الضخمين ومن تحت سروالها عن آثار حب الشباب الذي يملأ اعلى الفخذين • حين نطقت الابنة الكبرى نطق الجميع ولم يصل للهرة من اصواتهم الاكلمات متأوهة :

- اليس مجنونا من يحتفظ بهذه الهرة الجرباء ? وقالت الام : \_ ماذ! دهاك يا هرتي ? لماذا انت منفلشة البطن ?

وربت على ظهرها حتى سكتت وعندها عاد الى مقعده • احضر لها قطعة لحم وقدمها على لوح من الخشب • بقيت الهرة جامدة في مكانها • • لا تدنو من قطعة اللحم ولا تبالي بها •

عاد مواؤها اقوى من قبل:

ـ ماو ٠٠٠ ماو ٠٠٠

وسأل سلمان نفسه:

- غريب! لماذا لا تأكل ? هل حزنت لانني طردتها من الغرفة ?

وماءت اکثر فاکثر • ثم صارت تلوح بذیلها وتنقلب من جانب الی آخر •

قال لنفسه وكأنه يتحدث اليها:

\_ انا لم اطردها • انا اردت ان اخرجها من الغرفة لكي تنطلق وتتحرك وتلعب وتتنشق الهواء النقي •••

وضحكت الابنة الكبرى وارتمت على ظهرها • وشرب الابن الاكبر كأسا آخر • وربت سلمان على ظهر الهـرة يرجوها أن تأكل •

كان مضطربا لا يعرف كيف يتصرف وعاد الى المائدة وعاد السكون الا من صوت الملاعق ومضغ الطعام • نفذت رائحة

\_ بدلا من ان تهتم يا ابني بحيوان اهتم بابن لك .

وعندئذ فقط بدا للهرة وجه سلمان كاملا • كان قاتما يشد من اسفله بربطة عنق سميكة • هو واخوه يرتديان يرفعان الكؤوس ذات المشروب الناري • هو واخوه الاكبر نفس الطقم ونفس الربطة ويجلسان معا •

حين استدار الابن الاكبر ، بدا انه استدار نحوها ، فانتفضت عيناها للنظرة المهينة وماءت وصارت تمو على نحو رتيب .

وبمواء الهرة التفت سلمان وتحرك معه الجميع ٠

صرخ احدهم :

\_ انها تنادیه ۰۰۰

ونهض وقالت الابنة الكبرى:

\_ كبر عقلك يا اخي ٠

فقال:

\_ لم تأكل منذ الصباح •

\_ اكلت او لم تأكل ما همك انت ?

وتابعت الهرة المريضة مواءها:

\_ ماو ۵۰۰ ماو ۵۰۰

ولاحظ سلمان في موائها شيئا فلم يجلس وهرع اليها .

- • • احمق • • تأمل كيف انهار امام هرة سخيفة • • هل هذا رجل ? هل تصدق انه عمل لها حماما اول البارحة ? وكم كانت فضيحة وأي فضيحة حين فاجأة الناس يغسلها وهي تتلوى وتصرخ بين يديه •

والابنة الثانية تقول للابنة الصغرى:

\_ الشرب اثر على عقله • تصرفاته تميل الى الجنون • • تذكري الاسبوع الماضي حين جاء سكرانا واخبر امه أن اختنا ماتت ? كلا ليس صحيحا أنه اراد التخلص من ازعاج امه • • هذا لن يقنع اهالي البرج • • ولن يقنعني انا ايضا • • وقالت الابنة الثالثة للابنة الرابعة :

\_ انا مع امك في مسألة زواجه • عدم انضباطه يجعله يسرح في الجنون وفي جنون الحيوانات • هي على حـق فبدلا من ان يربي حيوانات ليربي اولادا له •••

\_ وهل تقبل بنت في العالم أن يتزوجها على طريقته ? • • • طريقته • • • هي الجنون عينه • • فاي بنت تقبل أن تتزوجه بدون كتاب ولا أولاد • • • وضحكت الابنة الرابعة وعلقت :

\_ هي حرة وهو حر ٥٠ اليس هذا الذي يسمونه ٠٠ عفوا لا اريد أن الوث شرف لساني ولا شرف آذانكم بهذه الكلمة ٠٠٠

وضحكت الابنة الثالثة بتلذذ:

ر ولا اريد انا ايضا أن الوث شرف الكلمة نفسها ٠٠ والانكى انه يتهم المتزوجين بهذه الكلمة بالذات ٠٠ من هذه الجهة هو مجنون خطر ٠٠ تأملي ٠٠ تأملي اللحم المشوي الى رئة الهرة وتحسرت وانتبهت من سهادها على صوت الابنة الكبرى:

\_ انك لا تأكل .

ه لم يجب سلمان ٠

ورد الابن الاكبر هامسا من خلف ظهره:

\_ سيأكل عندما تأكل الهرة •

وقالت الابنة الثانية:

- حقا ؟

وانتبه سلمان اليها وقال:

\_ ماذا ?

\_ حقا كما يقول خليل ?

بصوت مضطرب اجاب سلمان:

فكري جيدا • انها متبدلة • • طردتها هذا الصباح من الغرفة • • طردتها لكي اراها كالعادة تركض وتقفز وتغرز اظافرها بالسجاد • • • ارفض ان اراها في هذا الوضع المستكين • • اليس مشيرا ان ترى هذا الحيوان الضعيف عاجزا عن أن يتحرك . . يرفع نظره الملك . . يتوسل من اجل ان تساعده • • ?

ونظر اليه الجميع بدهشة • اكتشفت الهرة انه يتكلم وحده وان الابنة الكبرى تقول لشقيقها الاكبر:

كيف « يملحس » على رأسها ٠٠ يا الله ٠٠ كأنها ولده الخاص ٠٠٠

في اللحظة التي عاد السكون الى المائدة صفقت درفة النافذة موجة من البرد فماءت الهرة واخبأت اطرافها تحت جسمها فدثرها سلمان بحرام وانكب يدلك ظهرها • ثم التفت اليه الجميع بذهول وغضب وقالت الابنة الكبرى:

ردتها يا اخي ٥٠ كمل اكلك واتركها «تحل » عنا ٥٠ وانقطع الجميع عن الأكل ٥ رفعوا شوكهم يشيرون اليه ويتهامسون ٥ ولمحت الهرة المنظرحة على عتبة الباب ارجل الطاولة تتحرك خلف سلمان ٥ لمحت الابن الأكبر يدنو من اخيه برأسه الحليق وربطة عنقه المحكمة فينكعه في مؤخرته٠

- انتبه !!

وانتبه سلمان الى اخيه الذي وقف فوق رأسه:

- تبدو شديدة المرض ٠٠

\_ ماذا ? شديدة المرض ? آه ٠٠ T ٠٠ يا للامـر لجل ٠٠

وفي اللحظة التي امتدت يد سلمان الى بطن الهرة ليتحسسها رفعت الابنة الكبرى سماعة البيك آب ووضعتها على اسطوانة راقصة وقفزت الصغرى بفرح وحماس واخذت ترقص حول المائدة وحول سلمان الذي يدلك الهرة .

وقالت الابنة الكبرى من غير ان تنجح في اخفاء سرورها: ــ « يقصف زومك » تعالى كملى اكلك • •

وكأنها عبارة شجعت الصغيرة على المضي في الرقب فانتصبت بقوة ورفعت يديها في الهواء وارخت جفنيها ومدت

شفتيها وحركت سافيها فتحركت مؤخرتها البارزة على كعبها العالي واستدارت لسلمان ثم انحنت فانفلشت التنورة وبدت كذنب الطاووس واخييرا انفصل الذنب وسقط فهاج الجميع وتعالى التصفيق •

لاحظ سلمان وجه الهرة الذي يحملق بالابنة الصغرى يصفر • يصفر والعينان تزوغان والنظرة تتخشب والبطن تزداد انتفاخا وانفلاشا على العتبة • ورفعت الهرة رأسها الى بين يديه تريد ان تقبلهما وعندها انتفضت وردت رأسها الى ما وراء العتبة • ثم شهقت وشهقت مرة اخرى • ولكنها لم تتنفس بل راحت تفرغ كل ما في احشائها •

ثم انقلبت بعصبية واجتهدت إن تنهض • نهضت ووقعت وسقطت وسقطت وسقط رأسها • سقط رأسها وسكن وكأنه انفصل عن جسمها وجعلت تموء وتموء • • تتلوى • • تمد ساقيها • • تخبط ساقيها كديك ذبح للتو • •

عندها هجم سلمان على آمه:

- امي ٠٠ رحمتك يا امي انها مسمومة ٠٠ من فعل هذا ؟ وقالت الام في لا مبالاة:

ومن تظن وضع لها السم ? اذا كانت حقا مسمومة فهو هذا اللحام صالح ٠٠ الذي يكره جنس القطط ٠٠

واسرع الى الهرة فحملها بين يديه ووضعها فى حرام على كنبة وبقي يتأملها . كانت تتلوى وتمد ساقيها وتخبط بهما ورأى عينيها تتسامكان وتستحيلان اكثر فاكثر حدقتين من الزجاج المتخشب و ورأى قوائمها تنتفض وتتراخى .

قالت الابنة الكبرى همسا:

ــ هذه الهره •• لن تفلت من قبضة الموت • وقالت الابنة الثانية :

- لن اسمح لاحد بان يقتني هررا في هذا البيت . وقالت الابنة الثالثة :

- هررة وبراغيث وجنون ٠٠٠ لا ٠٠٠ لن يكون هــذا بعد اليــوم ٠

وقالت الام وهي تعطي قنينة الزيت لسلمان:

- لا ينقصنا الآ ان نفتح مستشفى للقطط •

وضحكت الابنة الرابعة لعبارة امها • وربتت على كتفها بخبث وهي تعود الى الطاولة • ونظر سلمان الى من يحضر له طستا لاستفراغ الهرة فوجدهم جميعا يلتصقون بالطاولة ويجمدون بالطعام ••

وترك الهرة تضطجع ودخل المطبخ • احضر الطست ثم المسك بمؤخرة الهرة ومال برأسها الى الاسفل • كانت الهرة هامدة . ومضى الوقت ببطء والهرة جامدة مستسلمة تطبق فمها بقوة •

ثم امسك الهرة بيد وباليد الآخرى شد على فمها وفتحه فتدفق منه ذلك السائل اللزج الاصفر ممزوجا بقطع من الكبد وتذكر ان الابنة الكبرى اشترت كبد خروف في الصباح فجمد وأخذ يربحف ثم لم يشأ أن يعتقد أن الكبد كانت مسمومة • وانتعشت الهرة وفي اللحظة التي غادرها ليحضر الحليب رآها تحرك رأسها ثم رآها تجر نفسها على جانب واحد نحو حافة الكنبة • ولم تستطع ان

وبقية العائلة لا ينظرون اليها يلتهمون الطعام والصحون والملاعق ويثرثرون •

ثم انتبه اليه الجميع فعادت اشواكهم وملاعقهم وسكاكينهم تشير اليه وتضحك وهم يضغون باحناك غليظة وينتزعون نسلات اللحم ونثرات العظم من بين اسنانهم •

وضحكت الابنة الكبرى • وتدشت الابنة الصغرى ثم بخركة وأطلقت ضحكة بهضت وخصت الهرة بنظرة ثم بحركة وأطلقت ضحكة وراحت تدور على افراد العائلة تجلس بقرب هذا وتتحدث الى ذاك وتلف كالدولاب على الجميع ثم تركض تعود الى مقعدها تجمد في الطاولة في صحنها تغطس بيديها في التبولة والكبة النيئة ومحشى الكوسا •

- أمي ! صاح سلمان .

لم تجب الام .

فدنا منها متوسلا:

- امي • شربيها فنجان زيت • زيت ريثما احضر الطبيب • ونزل الدرج راكضا • وعندما غادر البناية رأى امه وبقية العائلة ينادونه من فوق السطح :

\_ أرجع • • الهرة ماتت • •

وعاد راكضا • حين وصل كانت الهرة ساكنة • • متهدلة الاطراف متراخية الرأس • ولكنها لم تمت • ترفع رأسها ثم تسقطه تنظر اليه بعينيها المتخشبتين ترجوه ان يساعدها • • وهو يبحث عن الزيت وامه تتلكأ في احضار الزيت • • والجميع جامدون في مقاعدهم يراقبون المشهد بلا مبالاة ثم بحماسة ثم بتلذذ • • •

تنزل فأنزلها ، فوقفت لحظة ثم سقطت . وأخيراً نظرت اليه فحملها من تحت ابطيها واوقفها على قائمتيها فوقفت ومشت ثم راحت تدور ببطء حول نفسها . وفجأة ارتعدت وهاجت واخذت تقفز في الفضاء لتخبط في الارض ثم لترتفع وتخبط من جديد والدم ينفجر من فمها وانفها ٠٠

ووقف سلمان ينظر اليها مرعوبا • وبدأت قفزات الهرة تقوى حينا وتخف آخر ثم ضعفت نهائيا واخذت تتلاشى • وعندها استسلمت وغاصت بفروها المتراخي المرتعد في بركة الدم التي تجمعت من دمائها .

وهزها بعنف و رفض اولا ان يصدق و كان قد مضى نحو وهزها بعنف و رفض اولا ان يصدق و كان قد مضى نحو سنتين على ذلك الصباح البارد الذي سمع فيه مواء مرتجفا خلف بابه و كانت يومئذ جروا هزيلا مبللا بالمطر يتأكلها الصقيع وتموء بلا انقطاع و جففها واعطاها حليبا ودثرها وخبأها في الفراش وعندها لم تفارق بيتهم ولا يوم و وتنالت في عني سلمان صور ذكريات شي . كانت الهرة تعرف في عني سلمان صور ذكريات شي . كانت الهرة تعرف مبرة صوته ونبرة خطواته من مسافة بعيدة وحين يدخل كانت تركص من الطابق الرابع لتستقله وتواكبه مقبلة قدميه متحسسة اطرافه حتى الغرفة وعندئذ كانت تنام بقربه متكئة برأسها على ركبته او الى جانبه وقالت له المه انها تسوح طوال غيابه عن البيت قلقة لا يستقر لها حال حتى يحضر وعندها تهدأ وتروح تحرك ذنبها ذات اليمين وذات السمال او تدوره ابتهاجا وكثيرا ما تصعد على

ركبتيه فتجلس عليها وتغفو واذا لم يمانع تبلغ ما فوق صدره وتقبله . وكان في حالة التعب يبمدها عنه فتفهم وتجلس قبالته على الارض او على كرسي تحملق اليه بعينيها الرقيقتين بشاعر عجيبة . وكانت قد اعتادت أن تنهض معه في الصباح وترافقه حتى الشارع . كانت تقف عند قدميه طوال انتظار السيارة ومن قبل ان يبزغ الفجر • وكان ضوء السيارة المتسلط من بعيد يخيفها فتختبىء خلفه او بين قدميه ولا تعود الى البيت حتى تمضي به السيارة وتختفي . ولأنها كانت تنط وتسير بين قدميه صار يخطئها في الظلام • ومرة داس على قائمتها فمنعها من اللحاق به الا أنها عادت البارحة ولحقت به بالرغم منه وكأنها \_ فكر سلمان \_ عرفت انها المرة الاخيرة التي تلحق به •

ويهزها سلمان وتهتز الدموع في عينيه • ويضعها فوق مخدة في صندوق صغير ، يروح يلمس شعرها ورأسها ثم يجلس الى جوارها يتأملها جامدا مختنقا لا يدري ما يفعل • وفرغ الجميع من الاكل فغسلوا وتمددوا على مقاعدهم وأشعلوا سجائرهم وعندها امتدت يد الابنة الصغيرة الى ابرة البيك آب تركزها على اسطوانة اخرى • فتعالى لحن (الهالي غالي) وصرخ الجميع:

ت قومي ٠٠٠ ارقصي ٠٠ ارقصي يا «مقصوفة الزوم» ٠٠٠ وابتلع صخب الموسيقى المكان والاشخاص وحرك اعضاء وامعاء بقية افراد العائلة، وانطلق الكبار والصغار يرقصون، والموسيقى تنفجر تدوى تمتد تتلوى تنفلش على الحركات والوجوه ٠٠٠

غالي ... هالي يا علي ) ... وتنفجر الصدور بالضحك . \_ T ... ه ... ه .

ويكفن سلمان الهرة بقطعة من الشاش الابيض يميطها بالحرام ويعيدها الى انصندوق ثم يهل عليها التراب • ويجمد امامها دقيقة وفي عينيه يعود يختفي كل شيء النساء والابن الاكبر والابنة الكبرى والوسطى والثالثة والرابعة والطاولة وصحون التبولة والكبة والكوسا والهالي غالي • • في عينيه تنبت على صفحة تراب الصندوقة الأرهار الأولى لفجر جديد • • • •

\_ هالي ٠٠٠ غالي ٠٠٠

والموسيقى تشتد وتعلو تدوى وتنفجر ترن على جلد الاحذية وعلى جلد السيقان والارداف والاثداء الغليظة ، والجميع يرددون ٠٠

\_ هالي ٠٠٠ غالي ٠٠

والصوت يزلزل السكون يمزق شغاف الاذن ٥٠ ينغرز في الاحشاء ٥٠ وفي رأس سلمان ينز صديدا من النحيب ٥٠ والاجسام الضخمة تنحني وتنتصب ٥٠٠ تدور وتقفز ٥٠٠ تحضر وتغيب نم غطى ذلك السائل الكثيف عيني سلمان فلم يعد يرى شيئا ٥٠٠

تقدمت الابنة الصغرى في غمرة رقصها حيث اضجعت الهرة فبدت كبيرة كبيرة تنتصب امام كائن صغير صغير معفر وخبطت الارض بقدمها وبدأت تنحني وتنتصب تدور وترقص والصخب يمتد ويعلو وينفجر ٠٠٠

وانهمرت من عيني سلمان تلك الغلالة السوداء وقال:

\_ ابعدي ٠٠٠ ابعدي عنها ٠٠٠

وقالت الآبنة الكبرى بنبرة مهينة:

\_ ولماذا تتركها في الارض ? لماذا لا تحملها وترمي بها في صندوق الزبالة ?

وقال الابن الاخر: \_ خذها يا اخي خذها • • الا تخشى ان تعفن وتملأ بيتنا رائحتها ? وسمع احدهم يقول ضاحكا: \_ لعله يريد ان يكتب لها قصيدة •

والصخب يشتد يشتد عصبح غابة من الشوك والحجارة والشوك ينهمر و الحجارة تتداعى وينهمر الصخب (هالي

## حارس المبنى

قالوا له: «ما دمت عاطلا عن العمل اذهب الى البناية واحرسها • انها من خمس طبقات وقد نهبها اللصوص » • لم يجادل في شروط العمل فمنذ ستة اشهر يبحث عن عمل • وقبل ان يأخذ عشر ليرات يوميا على ان يلازم البناية ليل نهار • كان نهارا من ايار الحارة حين مضى باكرا وابراهيم وكيل البناية ومعه لحاف ونحدة. كان يريد ان يصنع من اللحاف فراشا • ودخل وابراهيم الى بناية من طراز قديم • كانت البناية قد اخرجت محتوياتها واعدت للهدم ومعذلك استولى اللصوص على ما بقي فيها من المغاسل والمجالي

الزجاج والخشب الدقيق على الطراز العربي ٠٠

وكانت الشرفة بالرغم من التخريب المزعج ما تزال تحتفظ بطرازها القديم وسعتها المطلة من فوق مرتفع طبيعي على البحر • كانت شرفة واسعة من الطراز القديم حيث الناس اكثر لصقا بالطبيعة وكان سقفها يرتفع عاليا ويرتكن على عمودين رخاميين عاليين تاركين للنظر ان ينبسط مم الفضاء والبحر.

جلس سليم على طرف سريره برهة يتأمل المشهد. كان كانسان شاعر يعتقد ان ثمن تلك النظرة الرائعة يكفي اجرا لحراسة هذه البناية مدى الحياة • كان هذا الشعور السامي يعزيه بالاجر الضئيل الذي سيناله • وعلى كل ، كان يعزيه بالاجر الضئيل الذي سيناله • وعلى كل ، كان يائسا من العثور على عمل وكان يريد ان يهرب ولو لفترة قصيرة من بيتهم الصاخب الذي يضطر ان يعيش ويكتب فيه • وبلحظة تذكر ان كل ما اعطاه من قصص قاتمة ومسرحيات حزينة كان مبعثها الجو الصاخب الذي عاش فيه كتاباته لو لم يو أن الوقت غير مناسب . وكان ما يواه من رؤوس السطوح وانتنات التلفزيونات والجدران العالية من رؤوس السطوح وانتنات التلفزيونات والجدران العالية المتعرج الدقيق المتوازي مع صفحة البحر والاسربة من طيور المتعرج الدقيق المتوازي مع صفحة البحر والاسربة من طيور نظره يمر حرا خلل المشهد كانت اعصابه المتعبة ترتاح رويدا ويدا •

وما لبث ان استشعر براحة تامة اعقبها شعور حاد

وأكثر زجاج الأبواب والشبابيك بالاضافة الى أولاد المدارس المجاورة الذين رشقوها ولا أحد يعلم لماذا بالحجارة فلم يتركوا فيها زجاجا على زجاج • وكانوا قد خربوا ايضا حديقتها وكسروا بلاط بركتها الرخامية الرائعة وبالفعل كان التخريب المحدث فيها مثيرا للغيظ وبطبيعة الحال راح سليم يتساءل: لم لم يكن هناك حارس قبل الان ? واجابه الوكيل الذي كان بالرغم من تعاطيه التجارة من المتدينين وهو يركز طربوشه على رأسه مجتازا اجمة من المتدينين وهو يركز طربوشه على رأسه مجتازا اجمة من ازهار الليلك: «انه حاصل البخل فصاحبة البناية وعندها غيرها للصوص والاولاد ولولا خوفها من ذهاب البقية فخربها اللصوص والاولاد ولولا خوفها من ذهاب البقية لما طلبت الي بان استأجر حارسا » •

فقال سليم: - لا بأس • اين تريدني آن آمكث ? فقال الوكيل:

- من الافضل ان تبقى قريبا من المدخل • ارى ان تمكث على شرفة الطبقة الاولى •

ونقل الرجلان الامتعة الى شرفة الطبقة الاولى • كانت ارض الدرج والغرف والشرفة ملأى بالغبار والحجارة والزجاج وساعده الوكيل على تنظيف ارض الشرفة وأعطاه على الحساب خمس ليرات ثم سلمه المفتاح وانصرف.

وضع سليم سريره بزاوية الشرفة الى جانب الواجهة التي تتألف من قباب مرفوعة على اعمدة من الرخام يتخللها

بالاستلقاء والنوم وفي اللحظة تذكر انه لم يغلق باب البناية. فخلع سترته وعلقها فوق سريره ثم اخذ المفتاح ونزل • كان الباب الخشبي متهالكا فاضطر أن يرفعه حتى تمكن من تحريكه بحيث تدخل السكارة في القفل • ورأى وهو يعود بَان يلقي نظرة على حدود الحديقة • كان من الضروري والحديث عن اللصوص ان يعرف اين تقع البناية • وكانت الحديقة مشعثة محطمة الاشجار وكان القسم الشمالي على مرتفع قليل ظللته شجيرات الشربين التي تساقطت أوراقها وتراكمت سماكة فراش • ومرت من بين قدميه شموسات هرمة وافعي بلون الحشائش كحبل. ومع ذلك كان يشعر بانسجام كلي مع المكان حتى وكأنه عاش فيه منذ زمن . ووقف ، من غير انتباه ، الى الباب الاخر للحديقة يطل على درب خال مسدود وألقى نظرة على الدرج المنخفض المؤدي اليه ثم راح يتأمل ذلك المنخفض المهجور من الحديقة • وفي اللحظة سمع شهيقا وبكاء فالتفت فاذا باسفل الجدار الذي يسد الدرب وينتهي باحد بيوت الخدم طفلة مشردة شقراء زرقاء العينين تبكي تتحدث الى نفسها تحرك يديها بالم • وكانت الطفلة بوحدتها ببكائها بجلوسها في ذلك المكان امرا غريبا • لم يكن سليم قد رأى مشهدا مماثلا • وما كان باعتقاده ان لطفلة فقيرة لا تتراوح السامعة هاذا العالم الوحداني الذي يمكن ان تفضله على عوالم المدينة تلجأ اليه تبثه شجونها . كان مسرورا بها سرور خالقها . كانت تاحلة تجلس على حافة حجرية عند اسفل الجدار بظل السكون والوحدة كانت تبكي بمرارة تبكي وتشهق

وتختنق ١٠٠ يا الله ٠ ما اعظم ما تشكو هذه الطفلة ? ولكن هل لطفلة مثلها احساس بهذه الحدة ? وبطريقة ما ، وجد دموعه تنهمر ، واذا بشعور طاغ من الوحدة يلفه ، ذلك الشعور الذي بدا وكأنه يلف قلب الطفلة وكل القلوب الصغيرة الحساسة في العالم ١٠٠٠ وجمد في مكانه خشية ان يحدث حركة تنبه اليه الصغيرة تقطع مجرى بكائها الرائع الملوكي ٠ كان يحب ان تبكي ، لو تظل تبكي حتى آخر دمعة ٠ كانت هناك بوحدتها وصمتها وبكائها ضمير هذا العالم المتألم الساعي عبثا الى التوحد ٠ واخيرا تنبهت الطفلة اليه ٠ لم يرعبها منظره المفاجى، وهو امامها بكل طوله الشامخ ٠ وكف عن البكاء واعتراه الخجل لكن ذلك كان موقتا والدموع التي كانت تنحدر من عينيها غدت متلئلة وكأنها دموع في عين انسان آخر ٠

وحة علا يعكر صفو لحظة لقائه بها انصرف سريعا وقبل ان يصعد الى الشرفة القى نظرة خاطفة على حدود البناية فاذا هناك ملاعب ومدارس وبيوت واكواخ وكل انسان مثله يروح ويجيء فى عالمه الخاص متواحدا صامتا غ يسا و

# البحار المفتوحة

جرت حادثة القصة في حمى انتفاضة شعبنا من اجل الاستقلال • بومها عنول الراوي \_ اعطننا جماهير الشارع قائدا عظيما لا يذكره اليوم احده وقد استشهد كما يستشهد الإبطال الحقيقيون في صمت . . بدون صراخ ولا ضجيج ولا متفرجين . .

المارة النادرون ، الشمس ، الارض ، الهواء ، كل شيء ، كان يتقلص يهرب من الحر في ذلك المساء من تشرين •

خلال ذلك كنت اترك الطريق للترام وأقف اتفحص جواز السفر بين يدي : عبد الله في ٠٠٠ لا الاسم ولا التاريخ

ولا أي شيء بقي لـ معنى • كنت وكأني فى مكان معزول بجزيرة مهجورة • وحده الاسم كان يعصب عيني ، دون سبب ، بالاف عقود الماس التي تأبى ان تنفرط • •

وحتى لا اتأخر اعدت جواز السفر الى جيبي وواصلت الركض • لم يكن أي شيء ليحول دون وصولي الى البحر • عن يميني كانت الاكواخ بمخلوقاتها المرميات ، يتقدمها بيت ميشال يصعد من الرصيف مباشرة بدرجه المتاكل • وكدت ان اصعد لاخبر ميشال بنجاح الخطة ولكن البيت كان فى ذهني مثل بيتنا جدارا ساحقا من الصمت • • فلم اتوقف • •

وعند ناصية ذلك الحي رأيت شبحا يخرج من زقاق شرقي • كانت امرأة بغي فلا بطن لها ولا صدر ولا ملامح • هزيلة كلا شيء • وجهها مزيج من العرق والرخام •

وبنظرة اخرى لاحظت انها تسير ببطء ، الساق تتخلف عن الساق تقوم وتقع ، واخيرا سقطت كتلة هامدة قبل ان تلامس اصابعها الجدار ، لم اقف ، مئات من شعبنا يموتون في هذه اللحظة تحت التعذيب في زنزانات الفرنسيين ، الا انني لم امنع نفسي من ان اصرخ : «ماتت» ولم افكر ، واصلت طريقي كالة مدفوعة بخط واحد واتجاه واحد ، كسيف مسلول يقطع بحد لا يرحم كل ما يحد انطلاقته الى النج ،

ومن خلال الضوء الذابل الذي ترتعش به نوافذ البيوت

الحقيرة على جانبي الطريق ، كانت مخيلتي تلتمع بابتسامة عبد الله الشجاعة التي طالما شعت خلل كلماته النادرة .

والشارع طويل طويل بلا نهاية ولم اعد اسمع غير وقع حذائي على الاسفلت وهمسات المساء ٠٠

ويسودونك يا ليل ٠٠

ويجرجرونك يا ليل ..

هلم لنرى من يموت هذا الفجر ٠٠

الجو هادى، والبواخر تزدحم فى الميناء وعلى الرصيف صناديق واكياس واعمدة ومسافرون وابتعدت مع الشاطى، متوغلا فى احياء العرب والارمن و مراكب الصيادين ترافق الشاطى، فى تعاريجه: الصيادون ناموا ولم يغط اجسامهم غير نسيج شفاف من الضوء الرمادي والجو صاف والهواء مالح والكل يندفع من قلب المياه مالحا مثقلا برائحة البحار البعيدة وعلى صخرة عالية مركب قديم مغطى بالشباك يحجبه عن الميناء عرزال وهنا يجب ان اقف وانظر الى الشرق ون الميناء عرزال وهنا يجب ان اقف وانظر الى الشرق وانظر الحلى الشاطى، من فوق المرتفع ولم يكن من حولي الا اكواخ الصيادين ثم لا شيء غير الافق حيث تندفع جبال من الضباب الداكن وينطلق البحر بوحشية تلتمع فوق منفحته امواج فضية تزيده غموضا و

عذبتني الغيرة من البحر • قليل من قوته وبطشه يمكن ان تنقذ بلدا من قبضة المستعمرين • وفجاة من مكان ما حيث وقفت رايت بحارين يصعدان المرتفع الذي افترشته الاكواخ والشباك والمراكب • كان احدهما شابا باذح الجبين صارم الملامح والثاني كهلا ناحلا تلتمع بشرته البرونزية على ضوء المصباح الذي يحمله •

وكان البحر يمتد خلفهما غريبا مثلهما • وفى الافق كانت موجة من الضباب تواكب الشمس التي تغيب وكان الضوء الرمادي يشع بقوة على الميناء • وعلى الرصيف بدت صناديق وجذوع حور واكياس تنزلق على حديد الرافعة يرافق ارتفاعها صرير حاد •

وكانت المراكب الشراعية تشق طريقها الى عرض البحر مخلفة وراءها تموجات صغيرة تذوب شيئا فشيئا كلما ابتعدت • كانت عينا البحارين تحدقان الي تارة والى شبكة الصيد التي يجرانها تارة آخرى •

وانطلقت صفارة الباخرة وشرع البحارة يسحبون الحبال من البحر ٠٠

ركضت نحوهما وقد عرفت فى احدهما واحدا من قادة المظاهرة الاخيرة • ولا شك انه عرفني او انهم ابلغوه عن وصولى فقال متجاهلا:

\_ وهل تغيرت كثيرا ?

#### فقال:

- تغيرت قليلا • نعم قليلا • والان قل لي كيف حالك؟ قلت وانا لا ازال الهث:

- لم يبق إلا دقائق وتقلع الباخرة .

واخرجت جواز السفر ٠٠

- هذا مستحيل .

#### فقلت:

- اصدقاؤك بذلوا جهدا خارقا حتى استحصلوا ك على هذا الجواز • ولم يحرك عبد الله نظره عن الشيخ ولم ينطق • ونظرت الى الشيح فالفيته يبتعد • لم اره من قبل • ولم اعرف كيف اجعله يساعدني في اقناع عبد الله بالسفر • وتابعت قائلا:

- انك ترتكب خطأ كبيرا .

- لا استطيع ٠٠

ان لا جدوى من أي شيء لكنني بقيت جامدا ولم تثر نظرته لدي غير جزء من الرجل الذي يجب أن يحافظ على حيات

قلت بانفعال:

\_ يجب ان تنقذ نفسك .

\_ لا • • فلم يبق جدوى من ذلك •

قلت:

- من اجلنا ٥٠ من اجلنا فقط ٥٠

\_ لم يبق جدوى من ذلك .

قلت:

\_ اذن سأمضي ٠٠

ورد في لا مبالاة:

\_ الى اللقاء وشكرا على مجيئك ٠٠

نظرت الى البحر • كانت الباخرة ترفع قلاعها وكانت الايدي من فوقها وعلى الرصيف قد بدأت تلوح بالمناديل • فاطرقت لحظة ثم مضيت • ولما وصلت الى طرف المرتفع سمعت البحار الشيخ ينادي بصوت عال :

- بل تستطيع وما عليك الا أن تعجل بالدخول الى الميناء •

ولم يجب ٠٠

فاردفت وقد تحول قلقي الى شعور ثابت:

العلهم اخطاؤا بارسالي اليك ٠٠ يبدو وكأني غير جدير باقناعك ٠ لكن ارجوك ان تفهمني فقد شددوا علي باقناعك ٠٠ ارجوك ٠٠ اواه ٠٠ لماذا ? لماذا ؟ ... وبقي عبد الله صامتا .

واردفت:

\_ ارجوك ، مرة اخرى ، ان تأخذ الجواز • حياتك فى خطر ••

ونطق اخيرا:

\_ ليس لي عمل فى الخارج • عملي هنا وسأبقى هنا • اما اصدقائي فارجو ان تحمل اليهم شكري على احضار الجواز ••

وحدق في عيني وكأنه يريد ان يكشف لي اكثر فاكثر

### لعبة الاعلانات المبوبة

صباح كل يوم كان يقرأ طلبات العمل فى الجرائد كان ذلك لا يكلفه اكثر من نصف ليرة يطلب من بائع الجرائد في ساحة الدباس ان يعيره الجرائد التي تضم باب العمل فيدفع له ربع ليرة ويدفع لصاحب المطعم المجاور التي يقرأها عنده ربعا آخر ٥٠ وهكذا سارت الامور وان كانت بلا نتيجة والمشكلة التي يعانيها ان الاختصاص الذي يملك غير مطلوب في هذا البلد وفي الاعمال غير ذات اختصاص كان المعلنون يتجنبونه حين يعرفون انه من صنف معين من كان المعلنون يتجنبونه حين يعرفون انه من صنف معين من البشر او انهم يعلنون عن حاجتهم لعمال او موظفين بغية الدعاية لانفسهم ومؤسساتهم او لجنون لم يكتشف الطب له سباه

\_ لحظة ايها الصديق ٠٠

وانتظرته وقـــد خفق قلبي بقوة . فأردف وهـــو يقترب نحوي :

\_ انك تسلك الطريق الاطول ٠٠

وسرنا معاً صامتين في درب ضيق يصعد بين الصخور حتى قال اخبراً:

- لم أتدخل لأني اعرف ان ليس لأحد ان يثنيه عن الأمر.
  - امر مثير .
  - \_ حقا انه امر مثير ه
  - \_ هل اخبرته ان بقاءه سيكوز، خطرا
    - \_ انه يعرف ذلك .
    - \_ وماذا هو فاعل ?
      - \_ ٥٠ سيقي ٠
    - \_ لكنه محكوم بالموت ٠٠٠
      - \_ اعتقد انه اخطأ ..
- \_ امر مدهش: رجل محكوم بالموت ويرفض ان يهرب ••
  - \_ حقا انه امر مدهش ٠٠

وكنا قد وصلنا الى الطريق العام فشد الشيخ على يدي ثم شدها بقوة وهزها ومضى .

وفي صباح ذلك الاثنين بدأت معاملة صاحب المطعم له تتبدل • فقد اخذ ينقله من طاولة الى طاولة بعذر او بآخر ثم راح يكنس متعمدا ان يثير من حوله الازعاج والغبار • وفهم سليم • وكان قد قرأ طلبات العمل في عدة جرائب فاكتفى بواحد منها وغادر المطعم •

وهو يغادر المطعم اعتزم على الا يراجع طلبات العمل بعد اليوم و كاد في آخر لحظة ان يرمي بقصاصة الورق التي عليها عنوان المؤسسة العلمية التي ذكرت انها بحاجة الى موظفين لو لم يكن بحاجة قاهرة للعمل • فصعد هناك الى مكتب محام صديق وتلفن للمؤسسة • وكان مدير المؤسسة بنفسه على الخط فاعطاه الشروط وعين موعدا لمقابلته •

ومدير تلك المؤسسة رجل بدين تجاوز الاربعين كبير الفكين سمرته تميل الى السواد واسمه محمد • وقابله سليم في الصباح التالي حسب الموعد • وعرف انه مدير لعدة مؤسسات علمية كما ومدير لمعهد علمي • وبكل بساطة اجتمع بمحمد ونفذ اوامره • فحضر في اليوم التالي واشترك مع خمسة او ستة اشخاص في امتحان القبول • وخلال دقيقتين انهى امتحانه • فطلب اليه محمد ان يعود بعد ساعة • وبعد ساعة طلب اليه ان يقابله في السابعة مساء وفي المساء اخبره ان المؤسسة وافقت على توظيفه وعرض عليه شروط العمل • فوافق وعندها عين موعدا في صباح الاثنين لمقابلته وتسليمه العمل • وحضر سليم في الوقت المعين • ففوجىء بعشرات العمل • وحضر سليم في الوقت المعين • ففوجىء بعشرات العمل • وانتظر هو والمرشحون الاخرون

ساعة ولكن محمد لم يحضر وفي اخر لحظة تلفن الى سكرتير المؤسسة بانه لن يأتي وعلى المرشحين ان يحضروا الساعة الرابعة لمقابلته • وحضر سليم والمرشحون الاخرون في الموعد وكان املهم باستلام العمل يزداد حتى غدوا رهن اشارة من المدير ولكن المدير لم يكن قد وصل • وانتظروه كما في الصباح ساعة اخرى • ثم تلفن المدير للسكرتير « أن لا يقول للمرشحين شيئا غير انه لن يأتي » • ماذا عن مصير الوقت المهدور الذي اضاعوه في الامتحان والانتظار ? وهكذا بعد عشرة ايام من الرواح والمجيء بدا واضحا ان المدير يتهرب من تشغيل المرشحين • لماذا ؟ سأل واحد من المرشحين • يتهرب من تشغيل المرشحين • لماذا ؟ سأل واحد من المرشحين • لمنا له سليم :انه الجنون الذي لم يكتشف الطبيب له سبيا • لكن سليم عاد بعد برهة ليفكر ببساطة : لماذا لم يقل منذ المقابلة الاولى بانه لا يحتاج الينا ? وسكت • • • •

وانسحب المرشحون اخيرا وبقي سليم • « هل صار الانسان ممسحة بيد رجل كمحمد » ? وبطبعه صمم على الا يسكت • اتصل من المؤسسة بمنزل المدير • فقيل له غير موجود • « غير موجود يجوز » قال لنفسه ، ولكن لماذا نشر الاعلان في الجريدة ? لماذا لم يتصل بالمرشحين ويصرفهم بالتي هي احسن ? هل من مزيد لشهوة التلذذ بتعذيب الناس ? لم يستطع ان ينام • اتصل مرة اخرى بالمدير • فكان الجواب هو نفسه • وفي اليوم التالي تلفن للمدير من المؤسسة فقيل له غير موجود • وليس لانه لم يصدق ذهب الى فقيل له غير موجود • وليس لانه لم يصدق ذهب الى المؤسسة بل لكي ينتهي من امر مزعج •

لم يكن سليم من الناس الذين يرفعون يدهم على احده اليس ذلك ظاهرا انه بالرغم من اختصاصه العالي يعيش في البطائة ?

ان الذي سيطر عليه ان افرادا في مستوى الكائن البرمائي سنجعل لهم قيمة عندما لا نرفع يدنا بوجههم وهكذا لم يقاوم سليم ولم يقاوم اليد التي امسكت بكتفه تشده بكل غرور و انما لم يخف ولم يخرج الالانه يجب ان يتفادى العنف و

وخروج سليم بسهولة جعل بظن محمد انه خاف منه . (ويا ارض هدي محمد) وأمسك محمد بالكرسي ورفعها عليه يريد ان يحطم رأسه ، ونظرة صريحة من سليم جمدت محمد الذي كان يبدو كالكلب الهائج بين يدي السكر تير.

ولما خرج سليم من المؤسسة كان غير واع لنفسه وكانت تمر في اللحظة سيارة شحن بعرض الطريق فاجتاحته وصرعته للتو .

وحول الجثة ، تجمهر بين الذين تجمهروا ، موظفو المؤسسة وبائع الجرائد وصاحب المطعم .

قال بائع الجرائد: منذ اسبوعين لم يستعر مني جريدة .

دخل وسأل عن المدير وكان السكرتير الان شخصا اخر طويلا حاد القامة شديد الاسمرار • قال له انه موجود • وسأل السكرتير ان يقابله ولكن السكرتير استنظره نحوا من ربع ساعة وبدا كأن امرا بازعاجه قد صدر • فتقدم سليم من السكرتير وقال: يجب أن اقابل المدير • فقال السكرتير • أي نعم • ولكنه مشغول • فقال سليم : مشغول ? فقال السكرتير . « يتكلم على التلفون » . « منذ ساعة يتكلم على التلفون ؟١، . وبعد ربيع ساعة ساله : يجب أن أدخيل فقال أي نعم • ودخل سليم المكتب وكان محمد ممددا بجثته الضخمة فوق الكرسي يدخن ويقرأ في جريدته فسلم عليه : يعطيك العافية ، واجاب محمد بازدراء دون ان يحرك عن كرسيه : اهلا • هل انت الذي تلفنت ? فقال سليم : نعم • اردت ان اسأل عن مصير العمل او بالاحرى عن مصير الموعد الذي تخلفت عن حضوره فقال محمد وهو ينتفض ويعتدل خلف مكتبه : « وماذا يهمك انت حضرنا أو لم نحضر ؟ » وعندئذ قال سليم مستئذنا: ٠٠٠ ارجوك • الناس تكفيهم مشاكلهم ، ومن حقي ان اسأل عن مصير عشرة ايام قضيتها بالوقوف والانتظار والامتحان وعمل الطلبات • فقال محمد وعيناه تومضان بعداء غريزي : انا حر ٠ اذهب واشتكي على . فقال سلبم : ليس من هدفي ، إنما أريد ان اقول بأن عملكم ٠٠ ليس لائقا ٠فصرخ به محمد وهل جئت تحاكمني? ٠٠ هيا اخرج: وقفز من خلف مكتبه وامسك بكتفي سليم وراح يجره من المكتب مشهرا بوجهه بين لحظة واخرى قبضة سخيفة ٠٠

## الفهرس

| •   | ايام الجوع الاولى      |
|-----|------------------------|
| 11  | الحبال                 |
| 77  | المحروقون              |
| 40  | الشيخ أمام المطعم      |
| 11  | كبرياء الضيعة          |
| ٤٧  | رجلان على باب الوزارة  |
| 01  | الكونت مونتارت         |
| ٥٩  | ايها الموتى قولوا لهم  |
| 70  | الذي يخطب في نيام      |
| Ye  | انسانية الفئران        |
| 11  | رحارس المبنى           |
| 47  | البحار المفتوحة        |
| 1.0 | لعبة الاعلانات المبوبة |

وقال صاحب المطعم: منذ اسبوعين لم يقرأ عندي جريدة وقال احد الموظفين الذين امسكوا بالكرسي التي كان محمد قد رفعها على سليم:

\_ اعتقدنا اننا منعنا وقوع جريمة !

وكان محمد ينظر الى المشهد من شرفة مكتبه دون ان يجرؤ على النزول الى الشارع ينظر بعينين فيهما رماد الموت الذي في عيني البقر •